# العسائلية

ونهضتنا الحضارية

اللوادالركن مجمر جمسك اللدين محفوظ



بينم الحراب التحمير



## تمهيـــد

الحمد لله الذي أراد للأمة الإسلامية أن تكون أمة قوية عزيزة الجانب ، فأمرها بإعداد القوة التي ترهب أعداءها وتدفع العدوان عنها ، وكتب النصر للمؤمنين ، وأعز بتأييده وتوفيقه الصادقين الصابرين من عباده المخلصين .

وصلى الله على سيدنا محمد رسوله الكريم إمام المجاهدين وقائد جيوش الموحدين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . . وبعد :

فإن للإسلام مدرسة عسكرية مكتملة الأركان تحتوي على المبادئ والنظريات التي تقوم عليها أية مدرسة عسكرية في الشرق أو الغوب .

وقد كان الرسول عليه قائد هذه المدرسة ومعلمها الأول، وعلى يديه تعلم أجدادنا الأوائل من قادة وجنود جيش الإسلام، وقامت الاستراتيجية العسكرية الإسلامية التي طبقها المسلمون في معاركهم التي خاضوها إعلاء لكلمة الله، والتي واجهوا بها أعداء يفوقونهم عددا وعدة فانتصروا عليهم بإذن الله وأصبحوا ظاهرين، وسجل التاريخ أن الجاهدين الصادقين قوم لا يقهرون.

غير أنه مما يلفت النظر في عالمنا العربي والإسلامي أن القادة

العسكريين فى أغلب دولهم يؤسسون دراساتهم العسكرية على النظريات والعقائد العسكرية والتاريخ الحربى نقلا عن الغرب أو الشرق ..

ولعل من أخطر الآثار التي ترتبت على ذلك ما يلى : \_ ١ \_ ترسيخ الاعتقاد بأنه ليس للإسلام نظريات عسكرية ولا أعال قادة ولا تاريخ حربى يستحق الدراسة فتنظمس بذلك معالم ( العسكرية الاسلامية ) التي هي بحق جانب رائد من جوانب الخضارة الإسلامية .

٢ - ترسيخ الاعتقاد بأن الأمة العربية والإسلامية لا تستطيع إلا أن تكون تابعة لغيرها في كل مجالات الحياة ومنها المجال الحربي .
 ٣ - تحويل أبناء هذه الأمة العربقة عن مقوماتهم الأساسية وقطعهم عن كل ما هو أصيل في حياتهم ، وتحويل اتجاهاتهم بعيدا عن كل ما يتصل بالدين والقيم والأخلاق والكيان النفسي الذاتي .
 كما يلفت النظر أيضا عدة أمور تساهم كلها في خلق المناخ الذي يدعم تلك الاتجاهات ويحقق لها أهدافها . ومن هذه الأمور ما با .

١ - الصيحات الهدامة التي تنطلق في بعض أجوائنا منادية بأن الطريق الى التقدم إنما هو في تصفية التراث القديم والانصهار الكامل في بوتقة المدنية الغربية .

٢ - محاولات إخفاء معالم العسكرية الإسلامية والتهوين من
 قيمتها ، ومن ذلك مثلا دعوى أنَّ الإسلام قام بالسيف ، وهي
 دعوة مغرضة من بين أهدافها فرض نوع من الحساسية حول تناول

الجوانب العسكرية في الإسلام بحيث يؤثر الكتاب العسكريون المسلمون المتخصصون تجنب دراستها ومنها أيضا أن المؤرخين الأجانب الذين كتبوا عن العسكرية الإسلامية لم يعطوها حقها من الدراسة والتحليل من وجهة نظر العلم العسكري وفن الحرب، فمنهم من ادعى أن الإسلام متخلف في المجال الحربي، ومنهم من ركز على الجوانب المعنوية والعقديَّة دون أن يتناول الجوانب الفنية، ومنهم من أراد التهوين من قيمة العسكرية الإسلامية، فعلل سرعة الفتح الإسلامي باندفاع الغرائز الحربية المتأصلة في المسلمين منذ الجاهلية التي تدفعهم الى السلب وأعال القرصنة، وأضاف الى ذلك ضعف الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية.

لكن العسكرية الإسلامية لا يمكن إنكارها ، أو الغض من قيمتها ، وهي تشكل جانبا رائدا من الحضارة الإسلامية ومن الحضارة الإنسانية ايضاً ، ولولاها لتغير وجه التاريخ ولتخلفت مواكب الحضارة الحديثة عند الظهور .

ومن أجل ذلك فإنَّ «إحياء العسكرية الإسلامية » يعد مطلبا حيويا لإقامة نهضتنا الحضارية الشاملة ، فما زالت ـ وسوف تظل ـ نظرياتها الأساسية قادرة على أداء دورها في هذه النهضة ، مثلا أدت دورها في إقامة الحضارة الإسلامية في الماضي .

والطريق الى إحياء العسكرية الإسلامية هو أن يتقرر دراستها فى كلياتنا العسكرية باعتبارها الأساس الأصيل الذي يشكل لنا القاعدة الراسخة التى تنطلق منها وننفتح على علوم عصرنا ومنجزاته بكل فكر مفتوح لا ينفصل عن دائرة التطور أو الحركة الحية.

العسكريين فى أغلب دولهم يؤسسون دراساتهم العسكرية على النظريات والعقائد العسكرية والتاريخ الحربى نقلا عن الغرب أو الشرق ..

ولعل من أخطر الآثار التي ترتبت على ذلك ما يلى : \_ ١ \_ ترسيخ الاعتقاد بأنه ليس للإسلام نظريات عسكرية ولا أعال قادة ولا تاريخ حربى يستحق الدراسة فتنظمس بذلك معالم ( العسكرية الاسلامية ) التي هي بحق جانب رائد من جوانب الخضارة الإسلامية .

٢ - ترسيخ الاعتقاد بأن الأمة العربية والإسلامية لا تستطيع إلا أن تكون تابعة لغيرها في كل مجالات الحياة ومنها المجال الحربي .
 ٣ - تحويل أبناء هذه الأمة العربقة عن مقوماتهم الأساسية وقطعهم عن كل ما هو أصيل في حياتهم ، وتحويل اتجاهاتهم بعيدا عن كل ما يتصل بالدين والقيم والأخلاق والكيان النفسي الذاتي .
 كما يلفت النظر أيضا عدة أمور تساهم كلها في خلق المناخ الذي يدعم تلك الاتجاهات ويحقق لها أهدافها . ومن هذه الأمور ما با .

١ - الصيحات الهدامة التي تنطلق في بعض أجوائنا منادية بأن الطريق الى التقدم إنما هو في تصفية التراث القديم والانصهار الكامل في بوتقة المدنية الغربية .

٢ - محاولات إخفاء معالم العسكرية الإسلامية والتهوين من
 قيمتها ، ومن ذلك مثلا دعوى أنَّ الإسلام قام بالسيف ، وهي
 دعوة مغرضة من بين أهدافها فرض نوع من الحساسية حول تناول

قائد المدرسة العسكرية الإسلامية

كانت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة نقطة انطلاق نحو قيام أول مدرسة عسكرية في تاريخ الإسلام . .

وقد قامت هذه المدرسة على تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة القولية والعملية والتقريرية ، فكما نظم القرآن كافة أمور الحياة دينا ودنيا ، فقد عالج أمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية ، ووضع خير المناهج والمبادئ لكل ما يتصل بها من حيث أهدافها وقوانينها وآدابها .

وكان الرسول على قائد هذه المدرسة ومعلمها الأول ، وهو المثل الكامل والقدوة المثلى كما يقول الله تعالى ولقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة (الأحزاب ٢١) وهو القائد الذى اصطفاه الله ليبلغ أعظم رسالة وجعله تحت حراسته ورعايته حتى كان أفضل قومه ، واستوفى من مكارم الأخلاق كل مكرمة لم ينلها إنسان قبله ولا بعده ، حتى خاطبه الله بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم) (القلم ٤) وحتى حدث هو عن نفسه فقال : «أدبنى رفى فأحسن تأديبي ».

فلا عجب إذن أن يظهر الرسول القائد عليه في الأمور الحربية ، ما لا يتسامى إليه قادة الحروب الذين تعلموا فنونها واتخذوها صناعة ، من عبقرية فذة فى القيادة والتخطيط وإدارة العمليات الحربية .

وفى هذه المدرسة تعلم أجدادنا المسلمون الأوائل من قادة وجنود جيش الإسلام الأول ، وطبقوا تعاليمها ونظرياتها عمليا فى ميادين القتال إعلاء كلمة الله ودفاعا عن الدين والأمة ، فكانوا مضرب الأمثال فى الكفاءة القتالية وفى الشجاعة والعبقرية الحربية ، وجاءت النتائج بما يثبت بالبرهان القاطع أن نظريات المدرسة العسكرية الإسلامية قد أثبتت عمليا صحتها وكالها.

وكان المسجد هو الثكنة الأولى للمدرسة العسكرية الإسلامية ، فالمسجد موضوع لأمن جاعة المسلمين ، فأى عمل من الأعال يجمع بين منفعة الدين وأهله فهو جائز فيه مباح بين جدرانه . فقد سمح الرسول عليه باتخاذ المسجد ميدانا للتدريب ، وكان عليه الصلاة والسلام يعقد فيه مجلس الشورى للتخطيط الحربي ، ويصدر القرارات والتعليات الحربية ، ويحشد أصحابه ويحرضهم على الثبات في القتال ويبصرهم بآدابه ، ومن المسجد كانت تنطلق السرايا والغزوات وإليه يعود المجاهدون بعد المعركة وفيه كان يسعف المصابون وتضمد جراحهم .

### انجازات العسكرية الإسلامية:

ولا يحتاج الأمر لإثبات صحة نظريات العسكرية الإسلامية وكالها وتفوقها الى بحث طويل وإنما تكنى شهادة التاريخ لما أنجزته العسكرية الإسلامية من مهام وما حققته من نتائج أصبحت من الحقائق التاريخية التي لا تنازع والتي نذكر منها على سبيل المثال ما يلى :

## أولا: في عصر النبوة

1 حققت العسكرية الإسلامية «الهدف الاستراتيجي» وهو تأمين الدعوة وقيام الدولة الإسلامية ، وتوفير الأمن والاستقرار لها لكي تؤدي رسالتها السامية لخير البشرية وقد بلغت عمليات القتال أكثر من ستين عملية قاد منها الرسول عليلية بنفسه ثمان وعشرين غزوة «وقد واجه المسلمون وهم قلة في العدد والعدة في هذه العمليات أكثر من عدو ، فقد حاربوا المشركين واليهود والروم» لا ارتفعت الكفاءة القتالية لجيش المسلمين في مجال الرماية والتسليح والتركيب التنظيمي والقوة الضاربة حتى أصبحت تضارع كفاءة جيوش الدول العظمي المعاصرة لها وهي فارس وبيزنطة وذلك كا بلي :

(أ) فقد كان مستوى المسلمين فى الرمى فى بادئ الأمر أقل من مستوى الفرس الذين وصفهم الرسول عليه لأصحابه فقال: «هم أكثر منكم رهية »، فعمل الرسول القائد على رفع مستواهم فى الرمى \_ وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة \_ حتى استحقوا أن يسموا بحق « رماة الحدق » أى أن الرامى منهم إذا أراد تصويب سهمه نحو عين عدوه لم يخطئها.

(ب) وأضاف المسلمون الى أسلحة قتالهم أسلحة جديدة لم تكن لديهم من قبل وهي أسلحة الحصار ودك الحصون وهي المنجنيق والعراوات والدبابات ، فقد أرسل الرسول عليه بعثة من المسلمين الى جرش (في الشام) فتعلما صنعة هذه

الأسلحة . وقد استخدم المنجنيق فعلا في حصار الطائف وخيبر . (ج) زادت قوة الفرسان في التركيب التنظيمي لجيش الإسلام حتى بلغت الثلث من مجموع قوته . وذلك خلال زمن قصير لم يتجاوز سبع سنوات . فبعد أن كانت قوة الفرسان في أول معركة وهي بدر لا تكاد تذكر (فرسان اثنان) قفزت الى عشرة آلاف فارس في جيش قوامه ثلاثون ألف مقاتل في آخر معركة وهي تبوك . وبذلك لحق جيش الإسلام في هذا المجال بالاستراتيجية العسكرية الفارسية والبيزنطية التي كانت تجعل من الفرسان - كما هو ثابت في التاريخ الحربي وتطور الحرب - القوة الضاربة في جيوشها . وهكذا شاءت إرادة الله عز وجل أن يلحق الرسول القائد على الفوتين العظميين ، ولقد حدثت هذه المواجهة فعلا وعلى الفور في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما أثبتت أحداث التاريخ .

#### ثانيا: في عصر الفتوحات

1 \_ أخذ المسلمون بأسباب التقدم والتطور فى الكفاءة الفتالية ، فأدخلوا على أسلحة الحصار مثلا كثيرا من التحسين والتهذيب وكثر حصارهم بها للمدن المحصنة ذات الأسوار العالية فى حروب العراق والشام وفتح مصر ، كما تطور الجيش الإسلامى فى التركيب التنظيمى وتشكيلات القتال وإدارة المعارك .

وقد أدهش المسلمون بملاحقتهم عصرهم الفرس والروم ، وقد

اعترف بذلك الامبراطور البيزنطى «ليو» مع ما عرف عنه من تعصب ضد العرب والمسلمين فنقل عنه قون كريم في كتابه (الشرق تحت حكم الخلفاء) أنّه قال: «إن الجندي العربي ماكان يفترق عن الجندي البيزنطى في المؤن والسلاح: فالأسلحة هي نفس الأسلحة ، القوس والسهم والسيف والبلطة والخوذة وقاية الرأس ، والدرع وقاية للبدن ، والحديد يلبس في الأذرع والسيقان.

Y \_ خاض المسلمون بنجاح أشكالا جديدة من العمليات الحربية لم يألفوها في عصر النبوة مثل عمليات عبور الأنهار والموانع الماثية ، وعمليات الحصار الطويلة والمسير الطويل ، وتأمين خطوط المواصلات والإمداد الطويلة ، وإقامة المعسكرات والثغور والقواعد الحربية الإدارية ، كما مارسوا بكل كفاءة إدارة شئون البلاد المفتوحة ، وقد امتدت فتوحاتهم في أقل من مائة عام من حدود الصين شرقا الى شاطيء الأطلسي غربا .

٣ ـ أثبتت القيادة الإسلامية كفاءة لا نظير لها فى إدارة دفة الحرب فى جبهتين استراتيجيتين فى وقت واحد وفى مواجهة أعظم قوتين عالميتين فى ذلك الوقت هما فارس وبيزنطة . وذلك مثل فريد فى التاريخ لم تبلغه أقوى الأمم وأوسعها خبرة فى الحروب ، فالمعروف أن الحرب فى جبهتين من أصعب المواقف التى تواجه القيادة ، فهى تنطوى على مشكلات بالغة الصعوبة والتعقيد وتتطلب كفاءة بالغة فى التخطيط والسيطرة وإدارة الحرب ، ويكنى أن نعلم أن الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ ــ ١٩٤٥) لم يستطيعوا أن يهزموا

العسكرية الألمانية إلا عن طريق فتح جبهة ثانية للقتال.

\$ \_ اقتحم المسلمون بكل اقتدار مجالا جديدا تماما من مجالات الصراع المسلح هو الحرب البحرية وعمليات الإبرار البحرى وإقامة دور الصناعة لبناء السفن الحربية ، وقد برعوا في هذا المجال الجديد الى حد أنهم انتصروا في المعركة البحرية على أساطيل بيزنطة وكانت أعظم قوة بحرية في زمانها ، يقول ابن خلدون :

« إن المسلمين تغلبوا على لجة بحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط ) وإنَّ أساطيلهم سارت فيه جائية وذاهبة من صقلبة الى تونس ، والرومان والصقالية والفرنجة جميعا تهرب أساطيلهم أمام البحرية العربية التي ضربت عليهم كضراء الأسد على فريسته ( أى أن البحرية الإسلامية كانت تطارد أساطيل الأعداء ) .

 والمحصلة النهائية لإنجازات العسكرية الإسلامية في عصر الفتوح هي ما يلي :

(أ) انتصار «العسكرية الإسلامية» على كل من العسكرية الفارسية والعسكرية البيزنطية بكل ما وراءهما من تاريخ حربى طويل وخبرة واسعة بفنون الحرب والقتال.

(ب) فتح الطريق لتأسيس الحضارة الإسلامية التي أضاءت للإنسانية مشاعل النور والخير في ميادين العلوم الطبيعية والإنسانية ، فأصبحت العسكرية الإسلامية بذلك جانبا رائدا من حضارة الإسلام ومن الحضارة الإنسانية بالتالى. ولولاها لتغير وجه التاريخ ، ولتخلفت مواكب الحضارة الحديثة عن الظهور.

#### العقيدة العسكرية الإسلامية

والأمر الذي يستحق التأمل حقا هو ما الذي مكن العسكرية الإسلامية من تحقيق تلك الانجازات المذهلة ؟!

لقد حاول القائد العسكرى المشهور «مونتجمرى» أن يجيب على هذا السؤال في كتابه «الحرب عبر التاريخ» فقال: «من العوامل التي جعلت العرب قوما لا يقهرون، شجاعتهم وأقدامهم وحشدهم لقواتهم ... على أن هناك عوامل أخرى شاركت في نجاح زحفهم غير العادى الذي كان عبارة عن نجاح تلو النجاح. فقد كان العرب يندفعون نحو القتال تحركهم أقوى دوافع الحرب: الإيمان والعقيدة .. لقد كانوا يؤمنون إيمانا راسخا بالدعوة الإسلامية ويتحمسون لها ويغارون عليها، وقد أدى هذا الى اعتناقهم مبدأ صلبا هو: الجهاد في سبيل الله ... لقد وصلت الفتوحات الإسلامية مدى لم تصله في أي عهد سابق . وليس ذلك الفتوحات الإسلامية مدى لم تصله في أي عهد سابق . وليس ذلك يصلون إليه كمحررين للشعوب من العبودية وذلك لما اتسموا به من يسلمح وإنسانية وحضارة ، فزاد إيمان الشعوب بهم ، علاوة على تميزهم في نفس الوقت بالصلابة والشجاعة في القتال ..»

ووصف القائد البيزنطى «نفقور فوقاس» المسلمين فى القتال فقال: «عندما يتوقعون النصر فهم قوم غاية فى الجسارة يصمدون بثبات فى صفوفهم، ويقاتلون بإصرار فى وجه أعنف الهجات، وعندما يلاحظون أن وحشية عددهم بدأت تتراخى، يحشدون

قواتهم ويهجمون باستماتة ..»

ورغم ما فى هذه التفسيرات من صحة إلا أنها لا تصل الى أساس الموضوع وجوهره ولا تنظر الى العسكرية الإسلامية نظرة شاملة.

إن ما ذكره هؤلاء وغيرهم ليس إلا جانب من عناصر « التنظيم الحربي الإسلامي المتكامل » وهو ما تعارف العسكريين على تسميته « العقيدة العسكرية » (Military Doctrine)

# السر في تفوق العقيدة العسكرية الإسلامية:

لقد كانت للعرب قبل الإسلام خبرة طويلة بالحروب وكانوا يتصفون بكثير من السجايا الحربية وكانوا شجعانا لا يهابون الموت.

- لكنهم لم يحققوا ما حققوه بعد الإسلام من فتوحات امتدت من حدود الصين شرقا الى شاطىء الأطلس غربا فى أقل من مائة عام!
- وكان النبي عَلِيْتُ في قتاله دفاعا عن الدين يحارب عربا بعرب ، بل قرشيين بقرشيين ، فلإذا كان المسلمون ينتصرون على الرغم من تفوق أعدائهم في العدد والعدة ؟
- وكان لفارس وبيزنطة تاريخ حربى حافل وعقائد عسكرية راسخة وقادة كبار لهم شأنهم في التاريخ الحربي وفن الحرب ، فلاذا انكسرت العسكرية الفارسية والبيزنطية أمام العسكرية الإسلامية على الرغم من أنها دخلت معها الصراع المسلح لأول مرة ؟! إن السرهو « الإسلام » .. فهو وراء ذلك التحول العظيم الذي

حدث للعرب حتى صارت إليهم مقادة العالم ، ووصلوا الى القمة التى لم تصل إليها أمة ، وحققوا بجهودهم وجهادهم وسمو أخلاقهم قول الله فيهم : ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (آل عمران ١١٠) وقد قال الله جل شأنه في القرآن : ﴿قل هو للذين آمنوا هدى وشفآء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ﴾ (فصلت ٤٤)

# مبادئ أصيلة من مصدر أصيل:

ولا مراء فى أن أصالة مبادئ العسكرية الإسلامية تعود الى أنها نابعة من منبع أصيل هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

1 - فالقرآن الكريم ليس كتاب دين يبحث على إخلاص العبادة لله والتقريب إليه فحسب ، وإنما هو الى جانب هذا وما يتصل به من عقائد وعبادات وأوامر ونواه ، دستور من أعظم الدساتير التي عرفتها الإنسانية فى تاريخها الطويل الممتد عبر الزمن ، وذلك بما تضمنه من القواعد الكفيلة بقيام المجتمع الإنساني السليم وذلك بما تضمنه من القواعد الكفيلة بقيام المجتمع الإنساني السليم به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور به الله ويهديهم الى صراط مستقيم (المائدة ويهديهم الى صراط مستقيم (المائدة ويهديهم الى صراط مستقيم) (المائدة ويهديهم الى صراط مستقيم)

٢ ــ وحياة الرسول عليه وأقواله وتقريراته كانت بيانا عمليا للقرآن الكريم الذى جاء بالمبادئ وقليل من التفصيلات ، وترك البيان التفصيلي لرسول الله تسنده رعاية الله ووحيه ، وقال مخاطبا رسوله :

الأسلحة . وقد استخدم المنجنيق فعلا في حصار الطائف وخيبر . (ج) زادت قوة الفرسان في التركيب التنظيمي لجيش الإسلام حتى بلغت الثلث من مجموع قوته . وذلك خلال زمن قصير لم يتجاوز سبع سنوات . فبعد أن كانت قوة الفرسان في أول معركة وهي بدر لا تكاد تذكر (فرسان اثنان) قفزت الى عشرة آلاف فارس في جيش قوامه ثلاثون ألف مقاتل في آخر معركة وهي تبوك . وبذلك لحق جيش الإسلام في هذا المجال بالاستراتيجية العسكرية الفارسية والبيزنطية التي كانت تجعل من الفرسان - كما هو ثابت في التاريخ الحربي وتطور الحرب - القوة الضاربة في جيوشها . وهكذا شاءت إرادة الله عز وجل أن يلحق الرسول القائد على الفوتين العظميين ، ولقد حدثت هذه المواجهة فعلا وعلى الفور في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما أثبتت أحداث التاريخ .

#### ثانيا: في عصر الفتوحات

1 \_ أخذ المسلمون بأسباب التقدم والتطور فى الكفاءة الفتالية ، فأدخلوا على أسلحة الحصار مثلا كثيرا من التحسين والتهذيب وكثر حصارهم بها للمدن المحصنة ذات الأسوار العالية فى حروب العراق والشام وفتح مصر ، كما تطور الجيش الإسلامى فى التركيب التنظيمى وتشكيلات القتال وإدارة المعارك .

وقد أدهش المسلمون بملاحقتهم عصرهم الفرس والروم ، وقد

البشر، وتخضع للظروف وتنطوى على الصواب والخطأ معا، وهذا ما تثبته أحداث التاريخ على مر العصور، فإنها تؤثر وتغير في المبادئ والقواعد التي تقوم عليها المدارس العسكرية بحكم تأثرها نفسها وتغيرها من وقت الى آخر، ومن عصر الى عصر، وفي الظروف والأحوال المختلفة التي تتقلب فيها الدولة أو تتطور.

• أما مبادئ العسكرية الإسلامية فإنها بحكم انبثاقها من القرآن والسنة \_ تتبوأ مكانة عاليه ، وتتميز بالاستقرار والثبوت وشرف المقاصد ، فالرسالة الإسلامية ليست من صنع إنسان يخطئ ويصيب ، وإنما هي من الله أنزلها على رسوله بالتعبير الإلهي نفسه ، كما أنها في غاية الأحكام والدقة جملة وتفصيلا ، لأنها من لدن حكيم خبير لا يخطئ ولا يخني عليه شي وقد أودعها كتابا :

﴿ أَحَكُمَتُ آيَاتُهُ ثُمْ فَصَلَتُ مِنَ لَدُنَ حَكُمِ خَبِيرٍ ﴾ ( هود ١ ) .. ﴿ وَإِنَّهُ لَكُتَابُ عَزِيزُ لا يأتيه الباطل مِن بِينَ يَدِيهُ وَلا مِن خَلَفُهُ تَنزِيلُ مِن حَكَمِ حَمِيدٌ ﴾ ( فصلت ٤٢ ) .

• وقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب على مر العصور والأيام ، فلا يتغير ولا يتبدل ، كما يفهم من قوله تعالى : وإنا نحن نزلنا الله كر وإنا له خافظون وكما يفهم من الواقع التاريخي الذي يشهد بأنه لم ينله تحريف أو تزييف ، بل ظل محفوظا في الصدور والسطور ، ليظل حجة على الناس الى يوم القيامة ، ويتصل بوسائل حفظه ما جاء به العلم حديثا من وسائل التسجيل على الاسطوانات والأشرطة ليتسع الانتفاع بهديه على أوسع نطاق ، وليقع الاستاع إليه في كل مكان في الأرض .

• ولا تزال \_ وستظل كذلك \_ سنة الرسول عَلَيْكُم ، مذكرة تفسيرية لهذا الكتاب ، وبيانا له ، وقد كان عَلِيْكُم كما قالت عائشة رضى الله عنها :

«كان خلقه القرآن . . .

## عقيدة عسكرية دينية:

- وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن «العقيدة العسكرية» للأمة الإسلامية عقيدة دينية ، «والعقيدة العسكرية» مصطلحات العالم العسكري يقصد به «السياسة العسكرية المرسومة التي تعبر عن وجهات النظر الرسمية للدولة في يتصل بالمسائل والقواعد الأساسية للصراع المسلح ، وما يتعلق بطبيعة الحرب وغاياتها (من وجة نظرها) وطرق إدارتها والأسس الجوهرية لإعداد البلاد والقوات المسلحة للحرب ، وتحدد العقيدة العسكرية على أعلى مستوى في الدولة أي بمعرفة القيادة السياسية والعسكرية العليا لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا». (1)
- وارتباط العسكرية الإسلامية بالدين يميزها على غيرها من
   العقائد العسكرية التي تقوم على أسس سياسية أو مذهبية .

١ ــ وأول هذه المزايا الثبات والاستقرار لأن الدين أثبت وأدوم
 من السياسة .

<sup>(</sup>١) فى المعجم الوسيط نجمع اللغة العربية إن « العقيدة » هى الحكم الذى لا يقبل الشك فيه لدى معتقده ، ويطلق عليها العسكريين الأجانب لفظ » .. Doctrine وهى فى الأصل كلمة لاتينية تعنى النظرية العلمية والفلسفية .

٢ ـ وثانيها إنها لا تخضع للأهواء والأطاع والمصالح كما هو
 الحال في السياسة غالبا .

٣ ـ وثالثها أنها تنشىء فى نفس المقاتل حالة من الاقتناع بسلامتها ونبل مقاصدها مما يولد لديه أقوى الدوافع النفسية نحو العمل بمبادئها بكل إخلاص وحاسة فى السلم والحرب، واسترخاص النفس فى سبيل القضية التى يحارب من أجلها.

• ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد (١): « إن تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ الكبرى ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شئ تستطيع الجاعة أن تلغيه ، ويستطيع الفرد أن يستغنى عنه في علاقته بتلك الجاعة أو فيا بينه وبين سريرته المطوية عمن حوله ولو كانوا أقرب الناس إليه .

ويقرر لنا التاريخ أنه لم يكن قط لعامل من عوامل الحركات الإنسانية أثر أقوى وأعظم من عامل الدين ، وكل ما عداه من العوامل الأخرى في حركات الأم ، فإنما تتفاوت في القوة بمقدار ما بينه وبين العقيدة الدينية من المشابهة في التمكن من أصالة الشعور وبواطن السريرة ... هذه القوة لا تضارعها قوة العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف ولا قوة الأخلاق ولا قوة الشرائع والقوانين ، إذ كانت هذه القوة إنما ترتبط بالعلاقة بين المرء ووطنه ، أو العلاقة بين المرء وبين نوعه على تعدد الأوطان والأقوام . أما الدين فرجعه الى العلاقة بين المرء وبين الوجود بأسره وبعد أن يتسع لكل ما في الوجود

<sup>(</sup>١) «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» ص ١٥ ـ ١٦.

من ظاهر وباطن ، ومن علانية وسر ، ومن ماض أو مصير الى غير نهاية بين آزال لا تحصى في القدم ، وآباد لا تحصى فيما يكشف عنه علام الغيوب ، وهذا على الأقل هو ميدان العقيدة الدينية في مثلها الأعلى وغايتها القصوى وإن لم تستوعبها ضهائر المدنيين في جميع العصور .

ومن أدلة الواقع على أصالة الدين ، إنك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين الجاعة المتدينة والجاعة التي لا دين لها أو لا تعتصم من الدين بركن مكين . . وكذلك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين فرد يؤمن بعقيدة من العقائد الشاملة ، وفرد معطل الضمير مضطرب الشعور يمضى في الحياة بغير محور يلوذ به وبغير رجاء يسمو الله .

فهذا الفارق بين الجاعتين وبين الفردين كالفارق بين شجرة راسخة فى منبتها وشجرة مجتثة من أصولها .. وقل أن ترى إنسانا معطل الضمير على شيء من القوة والعظمة إلا أمكنك أن تتخيله أقوى من ذلك وأعظم إذا حلت العقيدة فى وجدانه محل التعطل والحيرة » .

#### مبادئ غير عدوانية:

• وغير خاف على أحد أن واضعى الاستراتيجية العسكرية للدول الاستعارية يصوغونها لخدمة سيستها العدوانية التي توجه عبقرية الإنسان الى الأضرار بنفسه عن طريق تحويل الاكتشافات العلمية الى وسائل رهيبة للحرب التدميرية مثلها استخدمت

الاكتشافات العلمية المتعلقة بتفتيت الذرة في صناعة القنابل الذرية ، حتى لقد نشأت نظريات لا إنسانية من ابتكار علماء تلك الدول مثل من قال : « أعتقد أن من واجبنا أن نكون على استعداد كامل للعودة الى قانون الغاب والبدء منه ، فعلى كلمنا أن يتعلم فن القتال ، وأنا لا أعتقد أن الحرب يجب أن تقتصر على الجيوش والأساطيل والقوات الجوية ، أو أن الحدود والقيود يجب أن تفرض على أساليبها أو أسلحتها التدميرية ، فأنا لا أعارض في حرب الجراثيم ولا استخدام الغازات السامة أو القنابل الذرية والهيدروجينية والصواريخ عابرة القارات ، وأنا لن أطلب الرأقة بالمستشفيات والكنائس والمدارس أو بأية تجمعات سكانية أخرى » .

بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ( البقرة البقرة ١٩٠ )

وتوجه هذه الآيات أيضا الى أن الغاية التى يجب على المسلمين أن يكفوا عندها عن القتال هي انتهاء العدوان عليهم .

■ يقول المشير مونتجمرى فى كتابه (الحرب عبر التاريخ):

« وقد وصلت الفتوحات الإسلامية مدى لم تصله فى أى عهد
سابق ، وذلك ليس لأنهم كانوا أكثر عددا بل لأنهم كانوا
يستقبلون فى كل مكان يصلون إليه كمحررين للشعوب من العبودية
وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة ، فزاد إيمان
الشعوب بهم ، علاوة على تميزهم فى الوقت نفسه بالصلابة
والشجاعة فى القتال ، وقد أدى كل هذا الى اعتناق معظم
الشعوب التى انتصرت عليها العرب الدين الإسلامى ».

بناء شخصية المقاتل



### الانسان هو العنصر الحاسم :

- من أهم ما يقرره «العلم العسكرى» فى العصر الحديث. أن «الانسان» هو العنصر الحاسم فى بناء الكفاءة القتالية للقوات العسكرية وفى قدرتها على اداء ، مهامها فى السلم والحرب ... ويعبر عن هذا المعنى قول مشهور يعرفه العسكريون :
- ــ «ليست العبرة بالمدفع . ولكن بالرجال الذين وراء هذا المدفع» .
  - ـ «لا توجد وحدة رديئة بل قائد رديء».
- ومن أهم ما يقرره «علم الادارة» في هذا العصر أيضاً ، أن «الانسان» هو العنصر الحاسم في كفاءة أية منظمة إدارية . وفي قدرتها على تحقيق أهدافها ، ويعبر عن هذا المعنى أيضاً قول مشهور يعرفه رجال الادارة :
- «ان أكثر النظم تطوراً وكفاية لا يساوى أكثر مما يتوفر له من الرجال».
- ـــ « ان أهم العوامل الاستراتيجية فى حفز التعاون البشرى هو قدرة القائد».
- والحق أن ما اجتمعت عليه كلمة رجال العسكرية ورجال الادارة ، ينطوى على معانى كثيرة لعل أهم ما يلفت النظر منها أن

نظرة هؤلاء واولئك إلى العنصر البشرى على أنه عنصر هام وحاسم ويتطلب قيادة حكيمة رشيدة ، نظرة حديثة ، وان المبدأ الذى قرروه لم يصلوا إليه إلا في العصر الحديث . والتاريخ خير شاهد على ذلك . سواء تاريخ العلم العسكرى وفن الحرب أو تاريخ علم الادار وتطور الفكر الادارى وهو ما نعرض بعض الأمثلة له فيا يلى:

# تطور العلم العسكرى في نظرته إلى الانسان:

في الماضي كان مفهوم «الانضباط العسكري» بعيداً عن الاعتراف بفردية الانسان أو احترام ذاته ، ويعبر عن ذلك القول المشهور لفريد ريك الأكبر: «انظر إلى هؤلاء الرجال . . لو اختبرتهم واحداً واحداً لوجدتهم يكرهونني لكنهم متى اجتمعوا في صفوفهم ، وعلموا أن الضابط وراءهم بالسوط ، فانهم يضطربون خوفاً ، ويكني أن أمرهم حتى يلقوا بانفسهم في النار دون تفكير . لأنهم يجهلون كل شيء حتى الغرض الذي يقاتلون من أجله» . ثم تطور مفهوم الانضباط على أساس تقدير قيمة الانسان حتى اصبح يعرف ، اليوم في «علم النفس العسكري» بأنه هو الحالة العقلية ومقدار التدريب اللذان يجعلان الطاعة والسلوك السليم اموراً غريزية في جميع الظروف .»

أى أن الانصباط شيء يمكن تنميته في عقل الانسان عن طريق التدريب ويتجلى في الطاعة والسلوك السليم بصورة غريزية أو تلقائية ، وأهم ما ينطوى عليه هذا التعريف هو أن الطاعة ليست هي كل محتويات الانضباط ، فما هي كل محتويات الانضباط ، فما هي الاجزء منه ، وان الانضباط

الحق لا يكتمل الا إذا فعل الانسان ما يعرف أو يعتقد أنه ضحيح حتى «فى غيبة الأوامر أو الرقابة» ، كما انه يتطلب أن يحافظ المرء على الطاعة والسلوك السليم فى جميع الظروف فى ظل العوامل والمؤثرات والضغوط المختلفة ، وهو ما يعبر عنه بأن تكون «الطاعة والسلوك السليم أموراً غريزية فى جميع الظروف».

والأمر الذى نريد أن نلفت النظر إليه هو أن رجال العسكرية وعلم النفس العسكرى لم يقرروا لدوافع انسانية مجردة ، بل ان تطور شكل الحرب هو الذى دفعهم إليه . فنى الحروب القديمة كانت الجيوش تحارب فى صفوف وجاعات متراصة ومتلاصقة ، فكانت «شخصية الفرد» تذوب فى الجاعة التي تجرفه معها وتسنده ، وتحجب نقط الضعف التي فيه تحت تأثير أن الجاعة تنظر إليه وترقب سلوكه ، واحساسه المعنوى بالطمأنينة لوجود زملائه على جنبيه ، فضلاً عن أن رقابة القائد وسيطرته على رجاله بالعين والصوت كانت أمراً ميسوراً لقربه منهم ولكنهم متجمعين .

أما الحرب الحديثة التي ظهرت فيها اسلحة القتال ذات قوة النيران الهائلة ، واسلحة «التدمير الشامل» مثل القنابل الذرية فقد اضطرت الجيوش إلى الانتشار على مساحة واسعة من الأرض ، فأصبحت هناك مسافات بين الجندي وزميله ، بل أن الجندي الواحد قد يواجه وحده موقفاً لا يخلصه منه الا تفكيره وتصرفه وحدهما ، كذلك أصبحت سيطرة القائد على جنوده أكثر صعوبة وتعقيداً عن ذي قبل ، مما يمكن معه القول أن عنصر الرقابة المباشرة على الجندي في الميدان لم يعد ميسوراً.

• فاهم ما يستخلص من تلك المقارنة بين الحرب القديمة والحرب الحديثة من حيث طبيعة كل منها وموقف المقاتل الفرد فيها ، أنه لا قيمة للفرد الذي تعود الا يؤدى واجبه الا اذا كان هناك رقيب عليه ، بل إنَّ مثل هذا الفرد يصبح وبالاً على الجاعة .. إذ قد يؤدى اهماله أو تقاعسه (وهو فرد واحد) إلى هزيمة القوة وهلاكها .. أي أن الانضباط العسكري \_ بحسب التعبير العلمي \_ لم يعد في «صلب الجاعة» كهاكان بالأمس بل أصبح في «صلب كل فرد» .

ولا يتأتى تحقيق هذا النوع من الانضباط بمقوماته السليمة الا على أساس الاقتناع الذى يولد لدى الفرد «الدافع الذاتى» إلى طاعة الأمر والسلوك سلوكاً سليماً بدون رقيب خارجى حتى فى أصعب الظروف وأشدها قسوة ، فالانضباط الصحيح هو الذى يدفع (على سبيل المثال) الجندى الذى يحمل رسالة لكى يبلغها إلى جهة معينة فى أثناء المعركة إلى اجتياز طريق وعر يتعرض فيه لرصاص العدو او كائنه ، فلا يعقده هذا الخطر عن تنفيذ مهمته ولو كلفته حياته على الرغم من انه ليس وراءه من يدفعه أو يراقب عمله من قادته أو زملائه . ومن ثم كان توليد الدافع الذاتى نحو الطاعة والسلوك السليم عن طريق الاقتناع هو حجر الزاوية فى بناء الانضباط الصحيح . وهذه الحالة العقلية » المنشودة ، وهذه الحالة العقلية هى التي تحرك السلوك . ومن أجل ذلك تفضل وهذه الحالة العقلية هى التي تحرك السلوك . ومن أجل ذلك تفضل أغلب المدارس العسكرية لفظ «الانضباط الذاتى» بدلاً من «الانضباط» فقط .

● كذلك الحال بالنسبة لتعريف المقاتل بالهدف الذي يقاتل من أجله. وهو ما نعرفه الآن «بالعقيدة القتالية». فلو درسنا تطور النظريات والمدارس الفكرية الحاصة بالعقيدة القتالية لوجدنا أن النظرية التي كانت سائدة في الماضي هي ما يطلق عليه «النظرية الجبرية» التي تقول بأن وظيفة الجندي هي الطاعة العمياء للأوامر، والقتال دون ادني تفكير أو مناقشة. ولا تؤمن بضرورة اعداد الجندي معنوياً من خلال عقيدة قتال معينة ، ولا بضرورة تفهمه الجندي معنوياً من خلال عقيدة قتال معينة ، ولا بضرورة تفهمه للهدف الذي يحارب من أجله. وهو ما عبر عنه قول فريد ريك الأكبر الذي ذكرناه ... يكني أن أمرهم حتى لقوا بأنفسهم في النار دون تفكير. لأنهم يجهلون كل شيء حتى الغرض الذي يقاتلون من أجله».

وازاء التطور فى شكل الحرب واسلحتها واساليبها \_ كها ذكرنا \_ أصبحت النظرية الجبرية غير ذات موضوع بعد أن أصبح كل شبر من أرض المعركة يتطلب قدراً كبيراً من الوعى والتصرف والمباداة من الجندى الذى يعمل \_ بسبب ما اقتضته الحرب الحديثة من انتشار \_ بعيداً عن قائده وحتى عن زملائه .

● وهكذا نشأت «نظرية العقيدة» لتحل محل النظرية الجبرية ، وهي تنادى بضرورة اعتناق الجنود لعقيدة محددة تتركز حولها جميع اتجاهاتهم الفكرية وتوحد جهودهم للدفاع عنها وبذلك يصبح انتصار هذه العقيدة هو هدف القتال : ونشأ عن ذلك اصطلاح «المقاتل العقيدي» أي الذي يقاتل عن عقيدة تقدم له الاجابة عن السؤال «لماذا اقاتل ؟».

وتؤكد نظرية العقيدة «أن العقيدة القتالية هي التي تحرك الجندى ـ بدافع ذاتى ـ إلى الاستبسال في القتال والتصميم على تحقيق الهدف مها كانت التضحيات .. وواضح أن هذه النظرية تؤمن «بفردية المقاتل وتحترم شخصيته وتدرك حقيقة أن المقاتل المنتصر هو الذي يدخل المعركة مشبعاً بعقيدة معينة ، ومقتنعاً بالهدف الذي يقاتل من أجله .

## تطور الفكر الادارى في نظرته للانسان:

- ويكشف لنا تطور الفكر الأدارى عن أن العنصر الانسانى كان مهملاً أو متجاهلاً فى بداية الأمر، فنى أوائل القرن العشرين كان مهملاً أو متجاهلاً فى بداية الأمر، فنى أوائل القرن العشرين ( ١٩٠٠ ١٩٠٠) ظهرت، حركة «الادارة العلمية». وكان التركيز الأساسى فيها على الجوانب المادية فى العمل والانتاج. وكانت ترى فى تقسيم العمل والتخصص أساساً صالحاً لرفع الانتاجية، اما «الانسان» فلم يكن فى نظرية الادارة العلمية أكثر من جرد «اداة» للعمل أو مصدر للطاقة تستخدمه الادارة لبلوغ الانتاج المطلوب ولم تكن تلك النظرية تتوقع عائداً هاماً من مساهمة العاملين ومشاركتهم. لذا فقد حددت دورهم فى مجرد تلقى التعليات وتنفيذها على أساس «طريقة الاداء المثلى» التي تم تدريبهم عليهاً. ثم أن الحافز الأساسي للعاملين في هذه النظرية كان هو الحافز النقدى، (أى المال).
- وقد ثبت تاريخياً أن مبادىء «حركة الادارة العلمية» التي تجاهلت عنصر الانسان كها رأينا ، سببت كثيراً من المشكلات

العالية وأثارت موجبات من الاضطرابات الصناعية ، وسرعان ما نشأت حركة «العلاقات الانسانية» (١٩٣٠ ـ ١٩٥٠) التي تنادي بأن «الانسان» هو محور العمل الادارى . وأنه هو العنصر الحاسم في تحديد الانتاجية . كذلك روجت هذه الحركة لمفاهيم جديدة مثل «الحالة المعنوية» أو «الروح المعنوية» وأثر «الجو الاجتماعي» على معنوية العاملين ومن ثم على انتاجهم ، ومن أهم نتائج حركة العلاقات الانسانية التركيز على تدريب الرؤساء والمديرين والمشرفين على أساس المعاملة الانسانية للعاملين.

م ثم تطور الفكر الادارى في ادراكه لقيمة العنصر الانساني إلى الاهتمام بدراسة السلوك الانساني وتحليله بالطرق العلمية ، ونحن الآن نعيش في ظل النظرية المسهاة «بالمدخل السلوكي» التي تقوم على أن العامل الأساسي المحدد لكفاءة الادارة هو الانسان (بمعني أدق السلوك الانساني) ، ثم الافادة من هذه التفسيرات في التنبوء بأشكال السلوك المتوقعة للأفراد في مواقع العمل المختلفة. ومن ثم تستطيع الادارة اتخاذ القرارات ، الرشيدة لحل مشكلات العمل وتحقيق أهدافه . وتقرر هذه النظرية الأخذ بمبادىء ومفاهيم عدد من العلوم الانسانية التي تتعلق بسلوك الانسان مثل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الانسان (الانثروبولوجيا) (۱) ويطلق على هذه العلوم الثلاثة «العلوم السلوكية» .

• والأمر الجدير بالذكر أن الذي دفع علماء الادارة إلى الاهتمام

را) يرجع هذا اللفظ إلى أصل يونانى وهو يتألف من مقطعين: (ائٹرويوس) يعنى
انسان. و (لوجيا) يعنى علم. وهو يدرس التكوين الحضارى للانسان بينا يدرس
علم النفس تكوينه النفسى. ويدرس علم الاجتاع تكوينه الاجتاعى.

بالانسان ودراسة السلوك الاسناني أسباب اقتصادية. منها أن المادة والآلة ورأس المال وغيرها من ادوات الانتاج وعناصره. لا قيمة لها الا بالانسان فالعمل الانساني هو مصدر كل القيم ، فلا بد اذن من معرفة لماذا وكيف يعمل الانسان. وذلك لكي نستطيع أن تجعله يقدم اقصى ما لديه من طاقات مادية ومعنوية لصالح الانتاج والأهداف المقررة. وحيث أن الانسان له ارادة مستقلة ، وكائن يدرك ويفهم ويتعلم ، فلا بد من دراسة أسباب ودوافع السلوك الانساني حتى يمكن التكهن بهذا السلوك. واتخاذ الاجراءات الضرورية للتأثير عليه.

• مما سبق نرى كيف نشأ الاهتهام بالعنصر الانساني وبقيمة الانسان في العصر الحديث. ونرى أن الدوافع إلى هذا الاهتهام فرضها التطور في الفكر الحربي والفكر الاقتصادي.. وقد نشأت نتيجة لهذا الاهتهام افرع متخصصة من علم النفس كعلم النفس العسكري وعلم النفس الصناعي وعلم النفس الاداري ومن علم الاجتهاع الصناعي إلى غير ذلك. كما انشأت الدول والجيوش المتقدمة الأجهزة المختصة بكل ما يتعلق بالقوة البشرية من توجيه واختيار وتدريب ورعاية انسانية واجتهاعية وغيرها. واصبح العامل والجيوش. إذ قد يصبح هو العامل الذي يحكم اصدار القرار ببدء العمليات العسكرية وتأجيلها أو التخلي عنها ، وأضاف العسكريون مدأ «الموح المعنوية» إلى مبادىء الحرب التي يدرسونها ويسعون إلى مبدأ «الروح المعنوية المعمورة من أهم تطبيقها. كذلك أصبح «تدمير الروح المعنوية المعدو» من أهم

الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجيوش المتصارعة إلى تحقيقها فنراه تضع الخطط «للضربات» التي تستهدف تدمير المعنويات سواء بالعمليات القتالية أو بالحرب النفسية .

ويعبر المشير مونتجمرى عن أهمية العامل المعنوى فيقول: ﴿ إِنَّ أَعظم عامل من العوامل المؤدية إلى تحقيق النجاح هو روح المقاتل ، وانه لأمر جوهرى وهام أن يفهم المرء أن المعارك تكسب أولاً وقبل كل شيء في قلوب الرجال». ومن أجل ذلك فان جميع الجيوش تعنى أشد العناية بوضع النظم والأساليب التي تستهدف بناء معنويات رجالها والمحافظة عليها ووقايتها من عوامل الضعف أوالانهيار.

ويضم تنظيم كل الجيوش المتقدمة أجهزة متخصصة فى هذا المجال يعمل فيها الخبراء العسكريون مع علماء النفس وعلماء الاجتماع وأطباء الأمراض العصبية والنفسية والعقلية وغيرهم.

# الاسلام واعلاء قيمة الانسان:

• والحق ان ما وصل إليه الفكر العسكرى ـ والفكر الادارى في عصرنا من تقدير لقيمة الانسان . هو «أمر مبدئى» في توجيهات الاسلام منذ أربعة عشر قرناً من الزمان . فالاسلام ينظر إلى الانسانية عامة نظرة التكريم والاحترام ويضع من القواعد والأصول والأحكام ما يصون للانسان كرامته وحقوقه في الحياة . فالعدل والرحمة والمساواة في الحقوق والواجبات أمور يفرضها الله لجميع الناس ما لم يكن منهم اعتداء أو خروج عن حدود الله .. وكرامة

الانسان حق نوه الله به حيث قال: ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البروالبحرورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا (الاسراء ٧٠). والناس على اختلاف السنتهم والوانهم واماكنهم أسرة كبرى ترجع إلى أصل واحد. فالروابط بينهم يجب أن تكون روابط أخوة تسودها المودة والرحمة والمساواة والعدالة والتعاون على ما فيه سعادة الجميع وسيادته وعزته. كما يفهم من قوله تعالى: ﴿يا أَيّها الناس اتقوا ربكم الذي ونسآء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (النساء ١) وقوله تعالى: ﴿يا أَيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانتي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ذكر وانتي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير (الحجرات ١٣).

ومن ثم كان القياس الذي يتفاضل به الناس أمراً آخر وراء اختلاف الألوان والألسنة والمواطن ، وهو التقوى ﴿إِن اكرمكم عند الله اتقاكم﴾ أو كما يقول الرسول عليالية : ليس لعربي على عجمي ولا لأبيض على اسود فضل الا بالتقوى .

وقد قرر الاسلام مبدأ الحرية والكرامة الانسانية وحرر شخصية المسلم من العبودية لغير الله تعالى في كل ميدان من الميادين وإذا كان الاسلام ثورة اجتماعية غيرت مجرى التاريخ البشرى ، فان فلسفة التغيير هذه لم يقمها الرسول محمد علي أو أحد الخلفاء الراشدين من بعده على انقاض الحرية الفردية أو التضحية بها في أية صورة من صورها ولذا نراه – مع حرصه الشديد على أن يدخل

الناس فى الدين افواجا لا يضرب على ايديهم ، ولا يسوقهم نحو الايمان سوقا ، لأن الاسلام يريد بالتغيير الذى نادى به وعمل على تحقيقه أن يصنع رجالاً ابطالاً ، ونماذج تستطيع أن تحمل مشاعل الفكر وتنير طريق الحرية . والذين يساقون ، لا يمكنهم يوماً من الأيام أن يكونوا قادة فكر ، ولا ابطال جهاد ، وكيف لفاقد الشيء أن يعطيه .

وهذا هو السر فى أن الاسلام فى جهاده لتغيير العقيدة وارساء دعائم التوحيد إنما كان يتحرك من خلال اطار عام يحمى الحرية ويصونها وتمثله الآية الكريمة: ﴿لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي وباسلوب الاقناع والمجادلة بالتي هى احسن كما فى قوله تعالى : ﴿ الدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن ﴾ (النحل ١٢٥).

كذلك قرر الاسلام مبدأ الحرية فى النفس والمال والعرض ، فنفس الانسان فى الاسلام معصومة ، لا يجوز الاعتداء عليها أو النيل منها وكذلك مال الانسان معصوم لا يؤخذ منه شىء الا بحقه ، وكذلك عرض الانسان لا يهان ولا يخدش . كما يقول عليه الصلاة والسلام : «كل المسلم على المسلم حرام .. دمه وماله وعرضه» .

• ولو أردنا التركيز على النواحى العسكرية لرأينا ادلة متعددة على تقدير العسكرية الاسلامية لقيمة الانسان نعرض بعضها في ايجاز.

#### ١ ـ الانضباط الذاتي:

إن الأساس الأول في بناء الانضباط في الاسلام هو الحرية والكرامة الانسانية وهو ما يستبين مما ذكرناه عن تكريم الاسلام للانسان واعلائه لقبمته وتحريره لشخصية المسلم من كل أشكال العبودية لغير الله تعالى . «فالطاعة» التي هي أهم دعائم الانضباط يأمر بها الاسلام ويوضح فلسفتها ومغزاها الاجتماعي. فليست الطاعة «خضوعاً للسلطة» بل هي «ضرورة اجتماعية» لصالح الجماعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيادة التي هي الأخرى « ضرورة اجتماعية لصالح الجاعة . يقول الله تعالى ﴿واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم، واولوا الأمر هم الذين ائتمنهم الله على من هم في رعايتهم ممن هم دونهم في الرتبة ، ويقول جل شأنه : ﴿وَمَنْ يَطْعُ الله والرسول فأولَّتك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهدآء والصالحين وحسن اولَئكُ رفيقاً (النساء ٦٩) ويوضح الرسول عليه الصلاة والسلام ضرورة القيادة لصالح الجماعة فيقول : «إذا خرج ثلاثة في سفر فيؤمروا احدهم» كما يأمر بالطاعة فيقول : «اسمعوا واطيعوا وان ولى عليكم عبد حبشي كأن رأسه ز بببة » .

لكن الطاعة التي يريدها الاسلام ليست «عمياء» بل هي الطاعة الواعية البصيرة «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وإذا كان المفكرون قد اختاروا اخيراً اصطلاح «الانضباط الذاتي» لكي يعبر عن الدوافع الذاتية للطاعة والسلوك الصحيح

دون حاجة إلى رقيب خارجى ، فان هذا هو النمط الذى قرره الاسلام ، فقد عنى الاسلام بتكوين الضمير الدينى للمسلم بحيث يندفع إلى اداء واجبه على أكمل وجه معتمداً على قوة ذاتية داخل نفسه لا على قوة أو سلطة خارجية . فالضمير الدينى للمسلم هو الذى يمنحه القدرة على حسن السلوك والجدية فى التفكير والعمل الفعال والتصرف فى مواجهة المواقف ، وهو الذى يدفعه إلى أن يرعى الله فى عمله لأنه هو الرقيب المطلع " ويصوره لنا الرسول الكريم عين في العبادة فيقول : «ان تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك» .

ومن عجيب صنع القرآن الكريم في تربية هذا الوازع الديني الخلق ، انه لم يجعل نتيجة الخوف أمراً سلبياً وهو النجاة من العقوبة وعدم التعرض للعذاب ، بل جعل الثواب الجزيل والأجر العظيم وذلك ما يفهم من قول الله تعالى : ﴿وأما من خاف مقام ربه والله من المنفس عن الهوى . فان الجنة هي المأوى ﴿ (النازعات ٤٠) \_ ﴿ولن خاف مقام ربه جنتان ﴾ (الرحمن ٤١) ومثل هذا قد نراه في حديث القرآن الكريم عن الحشية . كقوله عز من قائل : . . ﴿إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم معفرة واجر كبير ﴾ فجمع لهم بين المغفرة والأجر العظيم . ولكن لا عجب في ذلك ولا غرابة فالخوف من الله إذا جاء على وجهه ، واثمر ثمرته ، كان أساسا للايمان واليقين ، وكان دافعاً إلى اتيان الأوامر واجتناب النواهي .

• وعنى الاسلام أيضاً بتربية المسلمين على تفدير المسئولية والاخلاص في العمل وهي من مقومات الانضباط الذاتي»، فقد

جاء العمل الصالح في القرآن الكريم مقروناً بالايمان حتى تكررت فيه عبارة والذين آمنوا وعملوا الصالحات عشرات المرات ، ويقول النبي عَلَيْكَ : «ليس الايمان بالتحلي أو بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل» أي ليس الايمان بالكلام الحلو الذي تظهره بلسانك فقط أو بتمني حصول الأمر المرغوب فيه ، ولكن يجب أن تكون هناك معرفة القلب العميقة لهذا القول وتصديقه بالعمل الطيب الصالح ، وإذا اتسعت مسافة الخلف بين المعرفة والتصرف وبين القول والعمل ، فيحتى وعيد الله : ويآأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (الصف ٢ - ٣) .

وفى الحديث الشريف: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» تجسيد لمسئوليته الانسان فى عمله ورعاية من هم تحت رعايته. ويدعو الرسول عَيِّكِ إلى الصدق والاخلاص فى العمل حين يقول: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» وامتدح الله الصادقين والأوفياء فى قوله سبحانه وتعالى: هواوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ويدعو الرسول عَيْكِ إلى أن يكون العمل خالصاً لوجه الله وابتغاء لمرضاته وليس ابتغاء ثناء الناس فيقول «إن اللهلا يقبل من العمل الا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه».

ولا يكتنى الاسلام ببناء الانضباط على الأساس العقلى العميق فحسب ، بل يعنى أيضاً بالتدريب العملى عليه حتى يصبح لدى الفرد عادة وسجية ولذلك نرى الاسلام يعنى بالتربية السلوكية

فى عباداته لكى يغرس فى الفرد عادة السلوك السليم وينميها حتى تصبح جزءاً من كيانه لا يتخلى عنها أمام أى ظرف من الظروف.

فالصلاة لا يمنع من ادائها مرض أو دخول في معركة ، لأنها ذكر الله وقد أمرنا أن نذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبنا ، فاذا نادى المؤذن : «حى على الصلاة» لبى المسلمون دون حاجة إلى من يرغمهم لأنها صارت عادة ، وفي أثناء الصلاة يتعلم المسلمون تسوية الصفوف حيث جعلت هذه التسوية من تمام الصلاة ، ويتقدم الامام صفوف المصلين ، ولا دخول في الصلاة الا بدخوله ، ولا ركوع الا بركوعه ولا سجود الا بسجوده ، ولا سلام بسلامه ، والا بطلت صلاتهم – ويتكرر هذا – المظهر كل يوم خمس مرات وفي كل مرة يتأكد الشعور بالانضباط .

كذلك فريضة الصيام تعودنا على الانضباط النابع من داخل الذات وليس من خارجها ، فالصيام والامساك فى رمضان عن المشتهات ، وضبط النفس عن متطلباتها والصمود أمام هذه المتطلبات بحزم وعزم واصرار من فجر كل يوم إلى غروب شمسه ومن أول يوم فى رمضان إلى آخريوم فيه ، لهو نوع من التدريب على الانضباط الذاتى وامتحان قاس لعزيمة الانسان وقوة ارادته ومبلغ استعداده للصمود والتضحية من أجل عقيدته ومبادئه واهدافه العليا وغاياته السامية . فاذا ما اذن المؤمن معلناً بزوغ الفجر امتنع المسلمون عن طعامهم وشرابهم «ذاتياً» لأن قله بهم وعقه لهم قد ذاقت حلاوة الايمان فدفعتهم إلى المسارعة فى تنفيذ أوامر الله ثم يأكل الجميع وقت النداء بأن الشمس قد غابت وحان موعد

الافطار. وهكذا يكون الصيام بأمر واحد ، وفى وقت واحد ونهاية واحدة .. وفى الزكاة طاعة لله باخراج الجزء الواجب اخراجه بلا رقابة من أحد والقلدر المحدد . وفى الحج يقف المسلمون جميعاً دون مخالفة فى مكان واحد هو جبل عرفات وبدونه لا يكون حجاً ، فالجميع فى وقت واحد وزى واحد وتلبية واحدة هى هتاف واحد الهى رائع : «لبيك اللهم لبيك» .

#### ٢ \_ العقيدة القتالية:

- واذا كانت «النظرية الجبرية» في دفع المحاربين إلى القتال هي النظرية التي سادت في الحروب قديماً وظلت سائدة إلى عهد قريب حتى ظهرت الاسلحة الحديثة فتحولت الأم عنها إلى نظرية تعتمد على غرس الدوافع الذاتية في نفوس المحاربين ، فإن الاسلام قد قرر منذ أربعة عشر قرناً نظرية الدوافع التي تحرك الانسان عن إيمان واقتناع وليس عن جبر أو قسر لأن الحرية والاختبار والاقناع من اصول الدعوة الاسلامية . فعقيدة «الجهاد في سبيل الله» تتناول شخصية المجاهد وتكوينه النفسي والوجداني وسلوكه الاجتماعي وتنمي لديه الاتجاهات النفسية الايجابية التي تحركه ـ ذاتياً ـ نحو الاستبسال في القتال في سبيل الحق واعلاء كلمة الله .
- فالمسلم المجاهد يدرء بفطرته السليمة تكريم المولى سبحانه وتعالى له «باختياره» لأشرف مهمة وهي الجهاد في سبيل الله كما في قوله تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم﴾ (الحج ٧٨) «اجتباكم يعنى اختاركم».

وهو كذلك يدرك مغزى هذا الاختيار وما ينطوى عليه من التزام إذ أن هناك فرقاً كبيراً بين أن تقول شخص ما : «مهمتك هى كذا ..» وبين أن تقول له : «مهمتك كذا ، وأنا اخترتك لأدائها» ، فالقول الثانى ينطوى على معانى الثقة والأمل والتكريم وكلها من أعظم الحوافر المعنوية ، كما يترتب على الاختيار التزام المكلف بالعمل بأن يكون عند حسن الظن به ، وأن يثبت عملياً أنه جدير بالثقة التي وضعت فيه وأهل للتكريم الذي ناله ، وقادر على تحقيق الأمل المعقود علي

• وإذا كانت الدول عند صياغتها للعقيدة القتالية لجيوشها تربط هذه العقيدة بأهدافها السياسية فهى لا تتسامى إلى عقيدة الجهاد المرتبطة بالدين الحنيف، وهذا الارتباط بالدين يميزها بالثبات والاستقرار، لأن الدين أثبت وأدوم من السياسة وبالنبل والشرف والعدل فى الغاية والوسيلة لأن السياسة غالباً ما تخضع للأهواء، والمطامع والمصالح، ثم ان هذه العقيدة النابعة من الدين تولد اقوى الدوافع على الاطلاق، حيث يجد فيها المجاهد الوسيلة إلى الظفر بمرضاة الله وإلى دخول جنة عرضها السموات والأرض.

انظر إلى كل الدول تجدها مثلاً تعمل على تنمية دافع الوطنية فى نفوس ابنائها منذ نعومة أظافرهم لكى يقف الجندى مدافعاً عن وطنه المهدد بالخطر ممتلىء النفس بالعاطفة الوطنية ومستعداً للتضحية بالروح في سبيله.

لكن .. ما «الوطنية» إلى جانب «اعلاء كلمة الله» ؟ .. إذا كانت النفس يزيدها حب الوطن قوة بمقدار ما في الوطن

كله من قوة ، فما أكثر ما يزيدها الايمان بالوجود كله ، ويخالق الوجود كله .. من قوة ؟!

### ٣\_ الشورى وصنع القرار:

• وتنطوى قاعدة الشورى فى الاسلام على تكريم للانسان واعلاء قيمته فضلاً عا فيها من خير ومصلحة لجاعة المسلمين. فلقد أمر الله تعالى رسوله بأن يشاور اصحابه فقال: في المحمد من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين (آل عمران ١٥٩).

كما ورد ذكر الشورى فى القرآن بين الصلاة والانفاق لأهميتها وخطرها كما فى قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ استجابُوا لَرَبُهُم واقامُوا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وعما رزقناهم ينفقون ﴿ الشورى ٢٨ .

ولم تكن «الشورى» وأمر الرسول عَلَيْكُ بها وهو الذي يتنزل عليه الوحى - الا تعليا لهذه الأمة واعلاناً بأن في تحقيق مبدأ الشورى من الفضل والخير ما يؤمن معه العثار ، ويحفظ الأمة من الزلل كما أنه شيمة العقلاء ومنهج الحكماء . ومن أحاديث الرسول عالية :

«ما ندم من استشار» .. «ما شتى عبد بمشورة ، وما سعد باستغناء رأى» .

وقد جرت سنته عليه الصلاة والسلام على تطبيق مبدأ الشوري

فى كل الأمور الحربية وغير الحربية حتى قال عنه أبوهريرة رضى الله عنه : «ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عليه عنه .» .

جوهر عملية اعداد المقاتل

## علم نفس المعركة:

أ يتطلب فهم أهداف وجوهر عملية اعداد المقاتل أن نتعرض قليلا لما يسمى بعلم نفس المعركة، الكى نتعرف على ما يواجهه الانسان (البشر) ـ وهو يتعرض لاخطر تجربة وهى القتال ـ من مواقف وتحديات ، وعلى آثار تلك المواقف والتحديات على نفسه تم على كفاءته القتالية . .

فالواقع أن المقاتل يتعرض فى المعركة ـ وحتى قبل أن تبدأ ـ لتوتر العصبى وعوامل الخوف والقلق كالخوف من التعرض للاصابة أو الوقوع فى الأسر أو الحصار ، والخوف من الموت . والقلق على الاسرة . كما يتعرض أيضا لحالات التعب والأرهاق وقلة النوم ، وحالات الملل والضجر ، وللصراع النفسى الذى يدور بداخله بين الدوافع المتعارضة مثل دافع حب البقاء ودافع اداء الواجب ، كما يتعرض المقاتل أيضا لحالة (الذعر) التى تنشأ من تأثير الخوف الشديد أو صدمة الموقف المفاجئ ..

هذه العوامل تشكل ضغوطا نفسية شديدة على المقاتلين جميعا ، ولكن مدى الاستجابة لها والتأثر بها وتحملها ، يختلف من مقاتل لآخر تبعا لعدة عوامل مثل تركيبه النفسى ومستوى تدريبه وروحه المعنوية وقدرة قياداته وكفاءتها إلى غير ذلك من العوامل . فإذا لم يصمد المقاتل أمام تلك العوامل ، فإن كفاءته فى القتال تضعف ، كما تضعف روحه المعنوية . وقد يصل الامر إلى التوقف عن القتال أو الفرار من الميدان أو التعرض للاضطرابات العصبية والنفسية (۱) التى يسميها علماء النفس (عصاب الحرب) والتى تعطل تفكيره وتعطله عن القتال ، أو قد تجعله غير صالح للقتال نهائيا . .

### أخطر تحديات المعركة :

ولعل اخطر التحديات التي يواجهها المقاتل في المعركة هو (الحوف من الموت والذعر). فالمقاتل. يتواجد في نفسه صراع دائم بين دافع غريزة حب البقاء وبين دافع الوفاء بالواجب الملتي على عاتقه ، وموقف المقاتل ازاء هذا الصراع يكون واحدا من الاحتمالات التالية:

الاول : أن يتغلب الدافع الاول (حب البقاء). فنرى المقاتل وقد تدهورت قواه ، وضعفت كفاءته القتالية والمعنوية وقد يستسلم أو يفر من الميدان.

والثانى : أن يتغلب الدافع الثانى ( الوفاء بالواجب ) ، فنراه يحارب بشجاعة واستبسال ولا يبالى بالموت .

والثالث: ألا ينتهى الصراع بين الدافعين الى تغلب احدهما على الآخر، أى أن يقف المقاتل (فى مفترق الطرق): يمنعه حب البقاء من التقدم، ويمنعه ضميره من الفرار، ولا يتخذ لنفسه امام

<sup>(</sup>١) مثل الهستيريا والقلق والوساوس والأمراض النفسية الجسدية (السيكوسوماتية).

هذين الدافعين اللذين يتنازعانه موقفا ايجابيا حاسماً ينهى به هذا الصراع . عند ذلك ، يقع المقاتل فريسة للاضطرابات العصبية والنفسية (عصاب الحرب) كها قدمناه .

وبطبيعة الحال ، فإن المقاتلين يختلفون من حيث استعدادهم للوقوع في مثل تلك الاضطرابات بحسب استعداداتهم النفسية والجسمية والعقلية ، وتبعا للتنشئة الاجتماعية والتربية منذ مرحلة الطفولة ، ولدرجة اعدادهم للقتال ماديا ومعنويا .

## من تجارب الحروب:

والدول المتقدمة تُخضع المعركة وظروفها وآثارها على الرجال للتحليل والبحث العلمي وتستخلص من ذلك ما يعينها على اعداد مقاتلها لمواجهة تحديات المعارك، دون أن يتعرضوا للاضطرابات العصبية والنفسية.

ومن هذه الابحاث ما اجراه البرت . ج . جلاس فى الولايات المتحدة الامريكية حول الخطر المفاجئ وآثاره ، فوجد ان الافراد ينقسمون إلى فئتين :

الفئة الأولى: وتبلغ من ١٥ إلى ٢٥ بالمائة منهم يستطيعون الاحتفاظ بقواهم النفسية والعقلية . ويملكون القدرة على التصرف الايجابي السريع على الرغم من احساسهم بالخطر واستمراره ، على انه قد يتعرض كثير من هؤلاء إلى أن تخور عزائمهم بعد زوال الخطر . والفئة الثانية : من ٧٥ إلى ٨٥ بالمائة . يصابون بالذهول والارتباك في مواجهة الخطر المفاجئ . وقد يقبعون في اماكنهم ، أو

يلوذون بالفرار دون أن يعوا ما يفعلون.

ويقول الجنرال (فولر) \_ مستندا إلى تجربة الترانسفال والحربين العالميتين : « يمسك الحوف بتلابيب نصف الرجال الذين يتقدمون اثناء الهجوم ، ويشل حركة النصف الثانى » .

ويقول الجنرال (مارشال) في كتابه (الرجال والاسلحة): «لم تستخدم وحدات المشاة الامريكية اثناء الحرب العالمية الثانية قوة نيرانها بصورة كافية ، لأن معظم جنود المشاة لم يكونوا يستعملون السلحتهم ، إن اكثر من نصف الجنود لم يطلق طلقة واحدة سندقته ».

# خـطر انتشار الخـوف والذعـر:

والامر الجدير بالذكر أَنَّ الحوف أو الذعر، إذا سيطر على المقاتل فى المعركة فإن آثاره لا تقف عنده وحده، بل قد تمتد إلى غيره من المقاتلين..

فالخوف كالامراض المعدية التي تنتقل من المريض إلى الآخرين ، وهنا تكمن خطورة الخوف . لأن آثاره تمتد إلى نتيجة المعركة ومصير الجيش والامة ..

وتاريخ الحروب حافل بالمواقف التي تبرهن على خطر انتشار الخوف أو الذعر وآثاره المهلكة ، فن ذلك مثلا ان قوة كبيرة تركت مواقعها في المعركة في صورة من الذعر والفوضي على أثر سماعها صيحة مذعورة اطلقها احد رجالها قائلا:

(الاعداء قادمون).. ولم يكن هناك فى الحقيقة (اعداء قادمون) ولا غيرهم، وحقيقة الأمر أن ذلك الجندى كان متكئا

بعد الغروب ، فخيل إليه انه رأى اشباحا مقبلة عليه . فقفز مذعورا وصاح تلك الصيحة المدمرة .

### من يستطيع تحمل اخطار المعركة ؟

ولعل أهم ما نستخلصه من دراسة (علم نفس المعركة) أن الحرب \_ أولا واخيرا \_ معاناة قاسية لا يتحملها إلا «الانسان الصحيح نفسيا وعقليا وجسميا » ..

وهذه المجالات الثلاثة للصحة يكمل بعضها بعضا ، فالعلة الجسمية تؤثر فى الغالب على الناحيتين العقلية والنفسية ، والعلة العقلية تؤثر فى الجسم والنفس ، والعلة النفسية تؤثر فى الجسم والعقل وتعطل التفكير.

وعملا بقاعدة: «إذا صلح الاساس، صلح البناء» فإن عملية اعداد المقاتل الصحيح الذي يستطيع تحمل معاناة الحرب القاسية. لا تنحصر في الاطار العسكري أي في مرحلة الخدمة العسكرية، بل تتجاوزه رجوعا إلى مراحل التربية الاساسية منذ الطفولة، وإلى اساليب التنشئة الاجتماعية وغيرها من مراحل واساليب (بناء الشخصية) اصلا..

## المنهج الاسلامي:

هنا تبرز عظمة المنهج الاسلامي في بناء الشخصية بمبادئه القويمة واساليبه الرفيعة التي لا تتسامي اليها النظم الوضعية التي تنتجها عقول البشر. فلقد رسم الاسلام الطريق الصحيح لبناء الانسان

وبناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره وسلوكه . حتى يكون انسانا «صحيح الجسم والعقل والنفس» . . وإذا كان خبراء الحرب وعلماء النفس قد اجمعوا على اهمية فترة التربية والتنشئة منذ الطفولة وعلى أثرها فى بناء شخصية المقاتل ، الامر الذى جعل الجنرال (مارشال) فى كتابه ( الجنود فى مواجهة النيران ) يقول : «إذا رغبنا فى الحصول على الجندى الصالح فيجب أن تتجه انظارنا إلى مهد الطفل عندما تنشئه أمه ليكون رجلا ، وإلى المدرسة حيث يتعلم كيف يضحى بمصالحه الشخصية من أجل الوطن ، وفى أروقة الحكومة حيث ينبثق فى قلوب الشعب الوعى الصادق عن الواجب »

إذا كان هذا هو ما اجمع عليه الخبراء والعلماء والقادة . فإن الاسلام قد جعله أمرا مبدئيا في منهجه في التربية :

فالاسلام يبنى شخصية المسلم لتكون (شخصية سوية) وليجعل منه لبنة قوية متاسكة وعنصرا ايجابيا صالحا فى مجتمعه الكبير، ومقاتلا لا يقهر فى الحرب دفاعا عن الدين واعلاء لكلمة الله .

والاسلام يبنى المجتمع الانسانى الفاضل الذى يهيئ للمسلم المناخ الصالح للتنشئة السليمة والتربية القويمة . كما يهيئ له الفرص التي تتيح له اظهار طاقاته المدخرة فيه .

والمقام لا يتسع لعرض منهج الاسلام فى التربية. وإنما نكتفى ببعض الاسس ذات الصلة المباشرة ببناء شخصية المقاتل وبناء قدرته على قهر تحديات المعركة.

# أولاً : اسلام الوجــه لله :

إن جوهر الشخصية الاسلامية . هو : « إسلام الوجه لله » : ومعنى « اسلام الوجه لله » قد فسره الله سبحانه حينا وضع ذروته ممثلة في شخص الرسول عليه إذ يقول :

﴿ قُلُ إِنْ صَلَاتَى وَنَسَكَى وَعَيَاتَى وَمُمَاتَى لِلَّهُ رَبِ الْعَالَمِينَ . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ (الانمام: ١٦٢، ١٦٢). ولعل أول آية نزلت من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى ، وكانت بذلك توجيها من أول الأمر إلى أن يكون العمل باسم الله لا باسم شئ آخر أو كائن آخر:

# ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ (العلن : ١)

واسلام الوجه لله يكون في « العقيدة » بالايمان بوحدانية الله ، ويكون في « الاخلاق التي أمر الله على الاخلاق التي أمر الله ما :

### • التوحيد في العقيدة :

ليس التوحيد مجرد كلمة تقال ولا أساس لها فى القلب والشعور .. بل إن المسلم الصحيح يؤمن بالتوحيد ايمانا يملك عليه جميع اقطاره ، ويتغلغل فى جميع انحاء شعوره ووجدانه . ويغمر قلبه ونفسه . ويكيف جسمه ، ويوجهه الوجهة السليمة .

والقرآن الكريم يعرض الاسلام في جوهره واساسه في قوله تعالى آمرا رسوله الكريم :

﴿ قُل إِنَّا يُوحَى إِلَى إِنَمَا الْهُكُمِ إِلَهُ وَاحَدُ فَهُلُ انتُم مُسَلَّمُونَ ﴾ (الانبياء : ١٠٨) وفي أمره تعالى لنبيه عَلِيلًا في خطابه مع أهل الكتاب

ان يقول لهم : ﴿ قُل يَا أَهُلَ الْكَتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلَمَةُ سُوآء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنًا مسلمون ﴾ (آل عمران : ٦٤).

ويبين الله سبحانه جوهر التدين في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنَ دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ﴾ (النساء: ١٢٥).

ومن أجل ايجاد الانسان الموحد فى صورة واقعية كانت أركان الاسلام .

١ \_ اشهد الله إله إلا الله: انها رسالة السماء الخالدة.

اشهد ان محمدا رسول الله: الذي بلغ الرسالة فأدى بهذا التبليغ الصادق الامانة التي وكلت اليه وهي التوحيد.

ومن هناكان بدؤها (الله أكبر) لتشعر الانسان من المبدأ أن جميع مافى العالم من مادة ومن بشر تتعلق بهم الآمال أو يناط بهم الرجاء. فإن الله أكبر منهم ، واجل واعظم. فيجب أن تتعلق الآمال به وحده .. وان يقتصر الرجاء عليه سبحانه.

ثم تتوالى لجميع الاوضاع فى الصلاة ، من قراءة وركوع وسجود وتشهد ، لتعلن بكل حركة وبكل وضع ، الانفصال على سوى الله من أجل الاتجاه إلى الله وحده ومن أجل اسلام الوجه الله سبحانه .

٢ ـ والصوم : إنما هو تنزه عن المادة . وعن السوء في القول والعمل فترة من الزمن من أجل مرضاة الله ، انه تنزه عن النقص في سبيل التوحيد .

- ٣ ـ والزكاة : إنما هي بذل المادة في سبيل الله ، تلك المادة التي يجرى وراءها البشر ويكادون يعبدونها . بذلها بعد امتلاكها .
   انها تجرد عن المادة توحيدا لله سبحانه .
- ٤ وأما الحج: فانه تجريد كله ، انه تجرد روحى عن الماضى ، فى مبدئه توبة عن الذنوب ، والآثام أى عن الفترات التى غفل الانسان فيها عن ذكر الله وهو تجرد حتى عن ملابس الماضى ، وهو تلبية من أول لحظاته : تلبية هى استجابة لله وحده ، أو هى توحيد خالص ، انها استجابة كاملة للأمر بنفى الشربك .

« لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » .

#### ه \_ التوحيد في الاخلاق:

اما التوحيد في الاخلاق ، فعالمه انه لا يصدر الانسان في سلوكه الشخصي أو سلوكه الاجتماعي إلا عن توجيه إلهي ، وان يتخلق بالاخلاق التي أمر الله بها ، وان يكون في كل ما يأتي وما يدع قاصدا وجه الله تعالى ، وان تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له .

# ثـانيا : تحرير شخصية المسلم من خوف الموت :

ومن الاسس التي لها صلة مباشرة ببناء المقاتل في منهج الاسلام في بناء الشخصية ، تحرير شخصية المسلم من خوف الموت . . وهو اخطر التحديات التي تواجه المقاتل في المعركة كما قدمنا .

ان الانسانية في مختلف ازمنتها وامكنتها تخاف الموت وتخشاه .

وهذا يقودها إلى الاستبعاد للاقوياء ، ويصيبها بالقلق والاضطراب والجبن في مواجهة الاخطار ، ويحاول المفكرون والقادة \_ في مجال اعداد المقاتل \_ بكل الوسائل المعنوية والمادية أن يُنمُّوا في المقاتل بعض القدرة على التغلب على الخوف أو التخفيف من آثاره . لكن الاسلام له موقف آخر . . إنه (يحرر) شخصية المسلم من خوف الموت لأنه أمر لا يتمشى مع عقيدة التوحيد . . فإن مالك الملك انما هو وحده الذي يملك الموت والحياة ، وهو الذي قدر الآجال ، فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيدرك المسلم ان الحرص على الحياة أو الجبن ليس من اسباب إطالة فيدرك المسلم ان الحرص على الحياة أو الجبن ليس من اسباب إطالة الاجل ، كما أن الشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير الاجل ، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه الكريم إبانة تامة : الاجل ، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه الكريم إبانة تامة :

- \_ ﴿ اینا تکونوا بدرککم الموت ولوکتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء :
- ﴿ وَلَكُلُ امَّةً أَجِلُ فَإِذَا جَآءً اجْلُهُم لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقَدُمُونَ ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللّه

فالمؤمن الصادق الايمان لا يعرف الجبن ، ولا يستنزله الشيطان موسوسا له بالحوف من غير الله تعالى .. ومن اعظم ما يروى فى هذا المقام انه فى غزوة احد ، وبعد أن أحاط المشركون بالمسلمين من كل جانب ، التف حول الرسول على الموقف العصيب بايع الرسول على الموت ثمانية هم : على والزبير وطلحة وابودجانة والحارث بن الصمة والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف ، ووقفوا يفدونه بانفسهم ويقاتلون دونه ويتلقون السهام والطعنات والرماح والسيوف باجسادهم ومع ذلك فلم يستطع المشركون ان يقتلوا منهم واحدا ، وعاشوا جميعا .. ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عمران : ١٤٥).

# ثـالثـا: الاستشهاد شرف وأمل:

والحق ان المسلم الذي تربى على منهج الاسلام لا يهاب الموت فحسب ، بل انه يعد الاستشهاد في المعركة شرفا يسعى اليه ، وأملا تتطلع نفسه إلى بلوغه .

ان المجاهد فى سبيل الله يضع نصب عينيه احد أمرين اما النصر واما الشهادة . وذلك ما يفهم من قول الله تعالى :

﴿ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيُقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيا ﴾ (النساء: ٧٤).

• والمتأمل فى المقابلة بين (يُقتل) و (يغَلب) فى الآية الكريمة قد يتساءل : لماذا لم يقل المولى جلت حكمته فيغلب (بفتح الياء) أو يغلب (بضم الياء) ؟ لان المقاتل إما أن يكون غالبا أو مغلوبا . ويمكن الاجابة على ذلك بأن المجاهد المؤمن لا يُغلب ابدا (أى

لا يقهر) وذلك لانه ينتظر احدى الحسنيين ولا ثالث لها فيما يقدره من نتائج لأنه فائز فى كل من النصر أو الشهادة غير مغلوب.

- وكذلك يلاحظ المتأمل في هذه الآية الكريمة انه قدّم فيها القتل على الغلب ( فيقتل أو يغلب ) وفي هذا تحريض للمجاهدين على الاقدام واسترخاص النفوس في سبيل الله ، بل فيه اغراء بالاستشهاد ، واشعار بأن شرفه اعظم واكرم من شرف النصر .
- ◄ كذلك يستشف من هذه الآية أن المقاتل المجاهد لا يكف عن
   قتال العدو حتى يكتب له النصر. فإذا لم يتحقق ، فالمعركة
   مستمرة ، ما لم تزهق روحه ويقع سلاحه .
- كما يفهم أيضا أن المجاهد الصادق الذي يعد العدة الكافية ، ويتبع سنن الله في الارض . لا يمكن أن يغلب ، لأن الله تعالى في هذه الحالة يكون معه . ولأنه وعده بالنصر ، ووعد الله لا يتخلف . وقد قال جل شأنه : ﴿ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ﴾ .

ولقد فهم المسلمون الاوائل هذه المعانى الرفيعة وعمرت بها قلوبهم ، حتى صارت هذه الشهادة املا وشرفا ومطلبا . وذلك من اعظم ما ينفرد به منهج الاسلام في بناء الشخصية .

إن انس بن مالك عندما شعر بسن الرمح يخترق ظهره قال : ( فُرت ورب الكعبة ) ، وكان الشهيد يردد وهو يحتضر قول الله تعالى : ﴿ وعجلت اليك رب لترضى ﴾ ، وكان جاره فى الصف يقول له : « هنيئا لك الشهادة » .. ومن ذلك أن اخوين كان على احدهما أن يخرج للقتال ويبقى الآخر فى المدينة لظروف تحتم بقاءه ، فاختلفان : لا لأن كلا منهما يريد أن يبقى ، بل لأن كلا منهما كان يريد الخروج للقتال ، فيقول للآخر الذى يدعوه للبقاء : «أتريد أن يخرج لكى تظفر بالشهادة دونى » ؟!

وقد عبر خالد بن الوليد عن هذا المعنى الرفيع حين كتب إلى قائد جيش الاعداء الذى غرته كثرة جنده فاستهان بجيش المسلمين ودعاهم إلى الاستسلام: « لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ».

### شهادة التاريخ:

ولقد اثبت التاريخ ان المقاتل المسلم الذي تربى على منهج الاسلام مقاتل من طراز فريد لا ترقى إلى بلوغه اعظم الاساليب التي قررتها عقول القادة والمربين في كل زمان ومكان ، وسجلات المعارك الاسلامية حافلة بما لا يحصى من الادلة والبراهين على أن المقاتل المسلم تجتمع لديه كل السجايا والفضائل الحربية التي تجعله مقاتلا لا يقهر..

وهذا هو السر في التحول الكبير الذي حدث للعرب بعد

#### الاسلام:

فلقد كانت للعرب قبل الاسلام خبرة طويلة بالحرب ، لكنهم لم يحققوا ما حققوه بعد الاسلام من فتوحات امتدت في أقل من مائة عام من حدود الصين شرقا إلى المحيط الاطلسي غربا .

إن النتيجة المنطقية التي تستخلص من ذلك هي أن الاسلام هو سر ذلك التحول العظيم الذي حدث للعرب حتى صارت اليهم مقادة العالم ، ووصلوا إلى القمة التي لم تصل اليها أمة ، وحققوا بجهودهم وجهادهم وسمو اخلاقهم قول الله فيهم : ﴿كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكو وتؤمنون بالله ﴾ (آل عمران : ١١٠).

مدرسة القيادة الإسلامية

# علم نفس المعركة :

ليتطلب فهم أهداف وجوهر عملية اعداد المقاتل أن نتعرض قليلا لما يسمى بعلم نفس المعركة، الكي نتعرف على ما يواجهه الانسان (البشر) ـ وهو يتعرض لاخطر تجربة وهي القتال ـ من مواقف وتحديات ، وعلى آثار تلك المواقف والتحديات على نفسه تم على كفاءته القتالية .

فالواقع أن المقاتل يتعرض في المعركة ـ وحتى قبل أن تبدأ ـ لئتوتر العصبي وعوامل الخوف والقلق كالخوف من التعرض للاصابة أو الوقوع في الأسر أو الحصار ، والخوف من الموت . والقلق على الاسرة . كما يتعرض أيضا لحالات التعب والأرهاق وقلة النوم ، وحالات الملل والضجر ، وللصراع النفسي الذي يدور بداخله بين الدوافع المتعارضة مثل دافع حب البقاء ودافع اداء الواجب ، كما يتعرض المقاتل أيضا لحالة (الذعر) التي تنشأ من تأثير الحوف الشديد أو صدمة الموقف المفاجئ ..

هذه العوامل تشكل ضغوطا نفسية شديدة على المقاتلين جميعا ، ولكن مدى الاستجابة لها والتأثر بها وتحملها ، يختلف من مقاتل لآخر تبعا لعدة عوامل مثل تركيبه النفسى ومستوى تدريبه وروحه المعنوية وقدرة قياداته وكفاءتها إلى غير ذلك من العوامل .

فإذا لم يصمد المقاتل أمام تلك العوامل ، فإن كفاءته في القتال تضعف ، كما تضعف روحه المعنوية . وقد يصل الامر إلى التوقف عن القتال أو الفرار من الميدان أو التعرض للاضطرابات العصبية والنفسية (۱) التي يسميها علماء النفس (عصاب الحرب) والتي تعطل تفكيره وتعطله عن القتال ، أو قد تجعله غير صالح للقتال نهائيا ..

## أخطر تحديات المعركة:

ولعل اخطر التحديات التي يواجهها المقاتل في المعركة هو (الخوف من الموت والذعر). فالمقاتل. يتواجد في نفسه صراع دائم بين دافع غريزة حب البقاء وبين دافع الوفاء بالواجب الملتي على عاتقه ، وموقف المقاتل ازاء هذا الصراع يكون واحدا من الاحتمالات التالية:

الاول: أن يتغلب الدافع الاول (حب البقاء). فنرى المقاتل وقد تدهورت قواه، وضعفت كفاءته القتالية والمعنوية وقد يستسلم أو يفر من الميدان.

والثانى : أن يتغلب الدافع الثانى ( الوفاء بالواجب ) ، فنراه يحارب بشجاعة واستبسال ولا يبالى بالموت .

والثالث: ألا ينتهى الصراع بين الدافعين الى تغلب احدهما على الآخر، أى أن يقف المقاتل (فى مفترق الطرق): يمنعه حب البقاء من التقدم، ويمنعه ضميره من الفرار، ولا يتخذ لنفسه امام

<sup>(</sup>١) مثل الهستيريا والقلق والوساوس والأمراض النفسية الجسدية (السيكوسوماتية).

هذين الدافعين اللذين يتنازعانه موقفا ايجابيا حاسما ينهى به هذا الصراع .. عند ذلك ، يقع المقاتل فريسة للاضطرابات العصبية والنفسية (عصاب الحرب) كها قدمناه .

وبطبيعة الحال ، فإن المقاتلين يختلفون من حيث استعدادهم للوقوع فى مثل تلك الاضطرابات بحسب استعداداتهم النفسية والجسمية والعقلية ، وتبعا للتنشئة الاجتماعية والتربية منذ مرحلة الطفولة ، ولدرجة اعدادهم للقتال ماديا ومعنويا .

# من تجارب الحروب:

والدول المتقدمة تُخضع المعركة وظروفها وآثارها على الرجال للتحليل والبحث العلمي وتستخلص من ذلك ما يعينها على اعداد مقاتليها لمواجهة تحديات المعارك، دون أن يتعرضوا للاضطرابات العصمة والنفسية.

ومن هذه الابحاث ما اجراه البرت . ج . جلاس فى الولايات المتحدة الامريكية حول الخطر المفاجئ وآثاره ، فوجد ان الافراد ينقسمون إلى فئتين :

الفئة الاولى: وتبلغ من ١٥ إلى ٢٥ بالمائة منهم يستطيعون الاحتفاظ بقواهم النفسية والعقلية . ويملكون القدرة على التصرف الايجابي السريع على الرغم من احساسهم بالخطر واستمراره ، على انه قد يتعرض كثير من هؤلاء إلى أن تخور عزائمهم بعد زوال الخطر . والفئة الثانية : من ٧٥ إلى ٨٥ بالمائة . يصابون بالذهول والارتباك في مواجهة الخطر المفاجئ . وقد يقبعون في اما كنهم ، أو

يلوذون بالفرار دون أن يعوا ما يفعلون.

ويقول الجنرال (فولر) \_ مستندا إلى تجربة الترانسفال والحربين العالميتين: « يمسك الحوف بتلابيب نصف الرجال الذين يتقدمون اثناء الهجوم ، ويشل حركة النصف الثاني » .

ويقول الجنرال (مارشال) في كتابه (الرجال والاسلحة): «لم تستخدم وحدات المشاة الامريكية اثناء الحرب العالمية الثانية قوة نيرانها بصورة كافية ، لأن معظم جنود المشاة لم يكونوا يستعملون اسلحتهم ، إن اكثر من نصف الجنود لم يطلق طلقة واحدة ببندقيته ».

### خطر انتشار الخوف والذعر:

والامر الجدير بالذكر أَنَّ الحوف أو الذعر، إذا سيطر على المقاتل في المعركة فإن آثاره لا تقف عنده وحده، بل قد تمتد إلى غيره من المقاتلين..

فالخوف كالامراض المعدية التي تنتقل من المريض إلى الآخرين ، وهنا تكمن خطورة الخوف. لأن آثاره تمتد إلى نتيجة المعركة ومصير الجيش والامة ..

وتاريخ الحروب حافل بالمواقف التي تبرهن على خطر انتشار الخوف أو الذعر وآثاره المهلكة ، فمن ذلك مثلا ان قوة كبيرة تركت مواقعها في المعركة في صورة من الذعر والفوضي على أثر سماعها صيحة مذعورة اطلقها احد رجالها قائلا:

(الاعداء قادمون).. ولم يكن هناك في الحقيقة (اعداء قادمون) ولا غيرهم، وحقيقة الأمر أن ذلك الجندي كان متكثا

بعد الغروب ، فخيل إليه انه رأى اشباحا مقبلة عليه . فقفز مذعورا وصاح تلك الصيحة المدمرة .

## من يستطيع تحمل اخطار المعركة ؟

ولعل أهم ما نستخلصه من دراسة (علم نفس المعركة) أن الحرب \_ أولا واخيرا \_ معاناة قاسية لا يتحملها إلا « الانسان الصحيح نفسيا وعقليا وجسميا » ..

وهذه المجالات الثلاثة للصحة يكمل بعضها بعضا ، فالعلة الجسمية تؤثر فى الغالب على الناحيتين العقلية والنفسية ، والعلة العقلية تؤثر فى الجسم والنفس ، والعلة النفسية تؤثر فى الجسم والعقل وتعطل التفكير.

وعملا بقاعدة: «إذا صلح الاساس، صلح البناء» فإن عملية اعداد المقاتل الصحيح الذي يستطيع تحمل معاناة الحرب القاسية. لا تنحصر في الاطار العسكري أي في مرحلة الخدمة العسكرية، بل تتجاوزه رجوعا إلى مراحل التربية الاساسية منذ الطفولة، وإلى اساليب التنشئة الاجتاعية وغيرها من مراحل واساليب (بناء الشخصية) اصلا..

# المنهج الاسلامي:

هنا تبرز عظمة المنهج الاسلامي في بناء الشخصية بمبادئه القويمة واساليبه الرفيعة التي لا تتسامي اليها النظم الوضعية التي تنتجها عقول البشر. فلقد رسم الاسلام الطريق الصحيح لبناء الانسان

وبناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره وسلوكه . حتى يكون انسانا «صحيح الجسم والعقل والنفس» .. وإذا كان خبراء الحرب وعلماء النفس قد اجمعوا على اهمية فترة التربية والتنشئة منذ الطفولة وعلى أثرها فى بناء شخصية المقاتل ، الامر الذى جعل الجنرال (مارشال) فى كتابه (الجنود فى مواجهة النيران) يقول : «إذا رغبنا فى الحصول على الجندى الصالح فيجب أن تتجه انظارنا إلى مهد الطفل عندما تنشئه أمه ليكون رجلا ، وإلى المدرسة حيث يتعلم كيف يضحى بمصالحه الشخصية من أجل الوطن ، وفى أروقة الحكومة حيث ينبثق فى قلوب الشعب الوعى الصادق عن الواجب »

إذا كان هذا هو ما اجمع عليه الخبراء والعلماء والقادة . فإن الاسلام قد جعله أمرا مبدئيا في منهجه في التربية :

فالاسلام يبنى شخصية المسلم لتكون (شخصية سوية) وليجعل منه لبنة قوية متماسكة وعنصرا ايجابيا صالحا في مجتمعه الكبير، ومقاتلا لا يقهر في الحرب دفاعا عن الدين واعلاء لكلمة الله.

والاسلام يبنى المجتمع الانسانى الفاضل الذى يهيئ للمسلم المناخ الصالح للتنشئة السليمة والتربية القويمة . كما يهيئ له الفرص التي تتيح له اظهار طاقاته المدخرة فيه .

والمقام لا يتسع لعرض منهج الاسلام فى التربية. وإنما نكتنى ببعض الاسس ذات الصلة المباشرة ببناء شخصية المقاتل وبناء قدرته على قهر تحديات المعركة.

## أولاً : اسلام الوجــه لله :

إن جوهر الشخصية الاسلامية . هو : « إسلام الوجه لله » : ومعنى « اسلام الوجه لله » قد فسره الله سبحانه حينا وضع ذروته ممثلة في شخص الرسول عظائم إذ يقول :

﴿ قَلَ إِنْ صَلَاقَ وَنَسَكَى وَمُحَيَّاتَ وَمُمَاتَى لَهُ رَبِ الْعَالَمِينَ . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ (الانمام: ١٦٢). ولعل أول آية نزلت من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى ، وكانت بذلك توجيها من أول الأمر إلى أن يكون العمل باسم الله لا باسم شئ آخر أو كائن آخر:

# ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ (العلن : ١)

وأسلام الوجه لله يكون في « العقيدة » بالايمان بوحدانية الله ، ويكون في « الاخلاق التي أمر الله ما :

### • التوحيد في العقيدة:

ليس التوحيد مجرد كلمة تقال ولا أساس لها في القلب والشعور .. بل إن المسلم الصحيح يؤمن بالتوحيد ايمانا يملك عليه جميع اقطاره ، ويتغلغل في جميع انحاء شعوره ووجدانه . ويغمر قلبه ونفسه . ويكيف جسمه ، ويوجهه الوجهة السليمة .

والقرآن الكريم يعرض الاسلام فى جوهره واساسه فى قوله تعالى آمرا رسوله الكريم :

﴿ قُل إِنَّا يُوحَى إِلَى إِنْمَا الْهُكُم إِلَهُ وَاحَدُ فَهُلُ انتُم مُسَلَّمُونَ ﴾ (الانبياء : ١٠٨) وفي أمره تعالى لنبيه عَلِيلًا في خطابه مع أهل الكتاب

ان يقول لهم : ﴿ قُل يَا أَهُلَ الْكَتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلَمَةُ سُوآء بِينَا وَبِينَا مِعْمَا اللهُ وَلا نَشَرُكُ بِهُ شَيْنًا وَلا يَتَخَذُ بَعْضَنَا بَعْضَا اربابا من دون الله فان تولُوا فقولُوا اشهدوا بأنًا مسلمون ﴾ (آل عمران : ١٤) .

ويبين الله سبحانه جوهر التدين في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ أَحْسَنَ دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ﴾ (النماء: ١٢٥).

ومن أجلُ ايجاد الانسان الموحد فى صورة واقعية كانت أركان الاسلام .

١ ــ اشهد الَّا إله إلا الله: انها رسالة السماء الخالدة .

اشهد ان محمدا رسول الله: الذي بلغ الرسالة فأدى بهذا التبليغ الصادق الامانة التي وكلت اليه وهي التوحيد.

ومن هنا كان بدؤها (الله أكبر) لتشعر الانسان من المبدأ أن جميع مافى العالم من مادة ومن بشر تتعلق بهم الآمال أو يناط بهم الرجاء. فإن الله أكبر منهم ، واجل واعظم . فيجب أن تتعلق الآمال به وحده .. وان يقتصر الرجاء عليه سبحانه .

ثم تتوالى لجميع الاوضاع فى الصلاة ، من قراءة وركوع وسجود وتشهد ، لتعلن بكل حركة وبكل وضع ، الانفصال على سوى الله من أجل الاتجاه إلى الله وحده ومن أجل اسلام الوجه اليه سبحانه .

٢ ـ والصوم : إنما هو تنزه عن المادة . وعن السوء فى القول والعمل فترة من الزمن من أجل مرضاة الله ، انه تنزه عن النقص فى سبيل التوحيد .

- ٣ ـ والزكاة: إنما هي بذل المادة في سبيل الله ، تلك المادة التي يجرى وراءها البشر ويكادون يعبدونها . بذلها بعد امتلاكها . .
   انها تجرد عن المادة توحيدا لله سبحانه .
- ٤ ـ وأما الحج : فانه تجريد كله ، انه تجرد روحى عن الماضى ، فى مبدئه توبة عن الذنوب ، والآثام أى عن الفترات التى غفل الانسان فيها عن ذكر الله ، وهو تجرد حتى عن ملابس الماضى ، وهو تلبية من أول لحظاته : تلبية هى استجابة لله وحده ، أو هى توحيد خالص ، انها استجابة كاملة للأمر بنفى الشريك .

« لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » .

#### ه \_ التوحيد في الاخلاق:

اما التوحيد في الاخلاق ، فمعالمه انه لا يصدر الانسان في سلوكه الشخصي أو سلوكه الاجتماعي إلا عن توجيه إلهي ، وان يتخلق بالاخلاق التي أمر الله بها ، وان يكون في كل ما يأتي وما يدع قاصدا وجه الله تعالى ، وان تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له .

## ثــانيا : تحرير شخصية المسلم من خوف الموت :

ومن الاسس التي لها صلة مباشرة ببناء المقاتل في منهج الاسلام في بناء الشخصية ، تحرير شخصية المسلم من خوف الموت .. وهو اخطر التحديات التي تواجه المقاتل في المعركة كما قدمنا .

ان الانسانية في مختلف ازمنتها وامكنتها تخاف الموت وتحشاه .

وهذا يقودها إلى الاستبعاد للاقوياء ، ويصيبها بالقلق والاضطراب والجبن في مواجهة الاخطار ، ويحاول المفكرون والقادة \_ في مجال اعداد المقاتل \_ بكل الوسائل المعنوية والمادية أن يُنمُّوا في المقاتل بعض القدرة على التغلب على الخوف أو التخفيف من آثاره . لكن الاسلام له موقف آخر . . إنه (يحرر) شخصية المسلم من خوف الموت لأنه أمر لا يتمشى مع عقيدة التوحيد . . فإن مالك الملك انما هو وحده الذي يملك الموت والحياة ، وهو الذي قدر الآجال ، فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيدرك المسلم ان الحرص على الحياة أو الجبن ليس من اسباب إطالة فيدرك المسلم ان الشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير الاجل ، كما أن الشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير الاجل ، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه الكريم إبانة تامة :

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

فالمؤمن الصادق الايمان لا يعرف الجبن، ولا يستنزله الشيطان موسوسا له بالخوف من غير الله تعالى .. ومن اعظم ما يروى فى هذا المقام انه فى غزوة احد، وبعد أن أحاط المشركون بالمسلمين من كل جانب، التف حول الرسول على الموقف العصيب بايع الرسول على الموت ثمانية هم : على والزبير وطلحة وابودجانة والحارث بن الصمة والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف، ووقفوا يفدونه بانفسهم ويقاتلون دونه ويتلقون السهام والطعنات والرماح والسيوف باجسادهم ومع ذلك فلم يستطع المشركون ان يقتلوا منهم واحدا، وعاشوا جميعا .. ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عمران: ١٤٥).

## ثـالثـا: الاستشهاد شرف وأمل:

والحق ان المسلم الذي تربى على منهج الاسلام لا يهاب الموت فحسب ، بل انه يعد الاستشهاد في المعركة شرفا يسعى اليه ، وأملا تتطلع نفسه إلى بلوغه .

ان المجاهد فى سبيل الله يضع نصب عينيه احد أمرين اما النصر واما الشهادة . وذلك ما يفهم من قول الله تعالى : وهذا يقودها إلى الاستبعاد للاقوياء ، ويصيبها بالقلق والاضطراب والجبن في مواجهة الاخطار ، ويحاول المفكرون والقادة \_ في مجال اعداد المقاتل \_ بكل الوسائل المعنوية والمادية أن يُنمُّوا في المقاتل بعض القدرة على التغلب على الخوف أو التخفيف من آثاره . لكن الاسلام له موقف آخر . . إنه (يحرر) شخصية المسلم من خوف الموت لأنه أمر لا يتمشى مع عقيدة التوحيد . . فإن مالك الملك انما هو وحده الذي يملك الموت والحياة ، وهو الذي قدر الآجال ، فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيدرك المسلم ان الحرص على الحياة أو الجبن ليس من اسباب إطالة فيدرك المسلم ان الشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير الاجل ، كما أن الشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير الاجل ، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه الكريم إبانة تامة :

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا

اعظم ما ينفرد به منهج الاسلام في بناء الشخصية .

إن انس بن مالك عندما شعر بسن الرمح يخترق ظهره قال : ( فُرت ورب الكعبة ) ، وكان الشهيد يردد وهو يحتضر قول الله تعالى : ﴿ وعجلت اليك رب لترضى ﴾ ، وكان جاره فى الصف يقول له : « هنيئا لك الشهادة » .. ومن ذلك أن اخوين كان على احدهما أن يخرج للقتال ويبتى الآخر فى المدينة لظروف تحتم بقاءه ، فاختلفان : لا لأن كلا منها يريد أن يبتى ، بل لأن كلا منها كان يريد الخروج للقتال ، فيقول للآخر الذى يدعوه للبقاء : «أتريد أن يرغرج لكى تظفر بالشهادة دونى » ؟!

وقد عبر خالد بن الوليد عن هذا المعنى الرفيع حين كتب إلى قائد جيش الاعداء الذي غرته كثرة جنده فاستهان بجيش المسلمين ودعاهم إلى الاستسلام: « لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » .

#### شهادة التاريخ:

ولقد اثبت التاريخ ان المقاتل المسلم الذى تربى على منهج الاسلام مقاتل من طراز فريد لا ترقى إلى بلوغه اعظم الاساليب التى قررتها عقول القادة والمربين فى كل زمان ومكان ، وسجلات المعارك الاسلامية حافلة بما لا يحصى من الادلة والبراهين على أن المقاتل المسلم تجتمع لديه كل السجايا والفضائل الحربية التى تجعله مقاتلا لا يقهر ..

وهذا هو السر في التحول الكبير الذي حدث للعرب بعد

وهذا يقودها إلى الاستبعاد للاقوياء ، ويصيبها بالقلق والاضطراب والجبن في مواجهة الاخطار ، ويحاول المفكرون والقادة \_ في مجال اعداد المقاتل \_ بكل الوسائل المعنوية والمادية أن يُنمُّوا في المقاتل بعض القدرة على التغلب على الخوف أو التخفيف من آثاره . لكن الاسلام له موقف آخر . . إنه (يحرر) شخصية المسلم من خوف الموت لأنه أمر لا يتمشى مع عقيدة التوحيد . . فإن مالك الملك انما هو وحده الذي يملك الموت والحياة ، وهو الذي قدر الآجال ، فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيدرك المسلم ان الحرص على الحياة أو الجبن ليس من اسباب إطالة فيدرك المسلم ان الشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير الاجل ، كما أن الشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير الاجل ، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه الكريم إبانة تامة :

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا

مدرسة القيادة الإسلامية

أما الآن فقد اختلف الأمركلية بسبب التطور المذهل في كل ما يتعلق بالحرب من وسائل الاستطلاع والحصول على المعلومات ومن قوة تدميرية هائلة للأسلحة ومن وسائل فائقة السرعة للنقل والمواصلات ومن سرعة فائقة في الحركة والمناورة ومن مدى غير عدود للأسلحة والمقذوفات إلى غير ذلك ..

ثم انه فى العصر الحديث لم تعد هناك بقعة من أرض الوطن أو من سهائه أو من مياهه الاقليمية بمنأى عن متناول العدو، واصبحت الحرب الحديثة لا تدور فقط بين الجيوش المتحاربة فى ميدان القتال ، بل امتدت إلى عمق الدولة بكل ما فيه من منشئات حيوية ومصانع ومعابر وسدود ومطارات وموانى وخطوط مواصلات وتجمعات سكانية ومرافق ، وهكذا أصبح من أشد الأخطار على أمن الأمة وسلامتها فى هذا العصر أن تتعرض لهجوم مفاجىء من اعدائها ، وأصبح مصير الأم \_ ايضاً \_ متوقفاً على درجة استعدادها القتالى وقدرتها على صد العدوان علها .

والأمم الواعية اليوم تبذل اقصى ما فى طاقتها من جهد لكى تمنع اعداءها من مفاجآتها فنراها تؤسس استراتيجيتها العسكرية على تدبير وسائل الاستطلاع المتقدمة والحصول على المعلومات والانذار المبكر وعلى ابقاء جانب من قواتها المسلحة على اقصى درجات الاستعداد للقتال الفورى ، ولكى ندرك مدى التقدم فى وسائل الحصول على المعلومات والانذار المبكر يكنى أن نعرف أن قمراً فضائياً واحداً مثل القمر الأمريكى «بيج بيرد» الذى لا ينجاوز طوله ٥٥ قدماً وعرضه اقدام ووزنه ١٢ طناً ، يظل يدور فى الفضاء على ارتفاع ٥٠٠

أو ٩٠ ميلاً حسيا يراد له ، ويظل يلتقط «بكاميراته» أو آلات تصويره الالكترونية ، ومستشعراته الحرارية ، واشعته تحت الحمراء ، وموجاته التليفزيونية كل ما يجرى في ميدان الحرب مرة كل ٩٠ دقيقة أو نحو ذلك ولمدة ٢٥٠ يوماً متصلة ليلاً ونهاراً ، فوق مساحة تزيد مائة مرة عماكانت تراه طائرة الاستطلاع ، وبدقة تفوق دقتها عشرات المرات .

وهكذا أصبح فى قدرة قمر فضائى واحد ، أن ينجز من المهام ما تعجز عن انجازه المئات من طائرات الاستطلاع ، وتحت ظروف جوية قد تمنع أقوى الطائرات من الاقلاع فى الجو.

## أسس النظرية الاسلامية في الاستعداد القتالى:

ولقد عنى الاسلام أشد العناية بوقاية الأمة من خطر المباغتة وآثارها المدمرة ، فقرر للاستعداد القتالى نظرية كاملة فى غاية الأحكام وتقوم على أسس ثلاثة :

## الأساس الأول: اليقظة والحذر:

بقول الله تعالى : ﴿ يَأْمِهَا اللَّذِينَ آمَنُوا حَذُوا حَذُرُكُم ﴾ (النساء

(V)

ويقول أيضاً : ﴿واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا ﴾ (المائدة

كما يقول جل شأنه : ﴿ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (التوبة ١٢٢).

ولعل أبلغ ما يؤكد اهتمام الاسلام باتحاذ الحيطة واليقظة والحذر

ما ورد فى القرآن الكريم بشأن الصلاة فى الحرب فقد أمر الله تعالى بادائها فى وقتها ولكنها تكون ركعتين بدلاً من أربع . وأمر بأن تصلى طائفة مع الرسول عَلِيْكُ بينها الطائفة الأخرى فى موقف الحراسة ، حتى اذا فرغت الطائفة الأولى اتخذ كل من الفريقين حالة الآخر . قال تعالى :

﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهُمْ فَاقْتَ لَمْمُ الْصَلَاةُ فَلْتَقُمْ طَائِفَةُ مَنْهُمْ مَعْكُ وَلِيَأْخُدُوا اسلحتهم فَاذَا سجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ؛ ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ﴾ (النساء ٢٠١) وهكذا أوجب على المصلين أن تكون معهم اسلحتهم وجعل الطائفة الثانية للحراسة حتى لا يباغتهم العدو . ونستطيع أن نستخلص عما تقدم المبادىء التالية :

ا \_ ان الاسلام يعد الحذر واليقظة واتخاذ الحيطة اموراً بالغة الحيوية لمصلحة الاسلام والمسلمين ، وانه لا يرضى بالتواكل ابداً ، وهل هناك ادل على ذلك من انه يأمر المسلمين باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد حتى في الصلاة التي يؤدونها لله ويكونون فيها بين يديه ؟؟

٢ ـ إن الاسلام يفتح عيون المسلمين على الخطر المحدق بهم من اعدائهم المتربصين الذين ينتظرون لحظة الغفلة منهم: ﴿وود الذين كفروا ﴾ الآية .. كما يجسد عواقب تلك الغفلة ، والاضرار البالغة التي يعرض لها المسلمون من جرائها: «فيميلون عليكم ميلة واحدة».

٣ ـ إن الاسلام يحذر من الاغترار بالقوة ، فهي تؤدى إلى اهمال الحذر واتخاذ الحيطة ، ولقدكان ما حدث للمسلمين في غزوة حنين من هزيمة بسبب اغترارهم بقوتهم أعظم درس في هذا المجال ، وذلك حين قال قائلهم : ﴿ لَنْ نَعْلُبُ الْيُومُ مِنْ قَلْمُ ﴾ .

٤ ـ إن الاسلام يحدر من الاستهانة بالعدو، فهى أيضاً كالاغترار بالقوة تعود إلى اهمال الحدر واتخاذ الحيطة فتتعرض الأمة للخطر والهلاك، وما أصدق المثل القائل «إن كان عدوك نملة، فلا تتم له».

وما أصدق قول الشاعر:

لا تحقرن صغيراً فى مخاصمة إن الذبابة ادمت مقلة الأسد وهكذا نرى أن الاسلام يجعل من اليقظة والحذر قضية حياة أو موت بالنسبة للأمة الاسلامية.

# الأساس الثاني: تلازم القوة والمرابطة:

يقول الله تعالى : ﴿وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوْةً وَمِنْ رَبَاطُ الْحِيلُ تَرْهَبُونُ بِهُ عِدُو اللهِ وعِدُوكُمْ ﴾ (الانفال ٦٠).

ويقول جل شأنه : ﴿يَآآيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ (آل عمران ٢٠٠).

فى هذه الآيات الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى باعداد القوة وبالرباط (١) حماية للاسلام والمسلمين. وقد خص الله (رباط

الرباط بكسر الراء معناه في اللغة الحيل الذي تربط به الدابة . والمراد به في الآية ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحاية المسلمين .

الحيل) بالذكر فى الآية الأولى مع انها داخلة فيما قبلها (من قوة) وهذا دليل على أمرين فى غاية الأهمية :

١ \_ أهمية المرابطة وضرورتها الحيوية.

 ٢ ـ تأكيد تلازم القوة والمرابطة وابراز لما بينهما من صلة وثيقة متبادلة بحيث لا تستغنى احداهما عن الأخرى:

فالقوة ، تحميها المرابطة بالحراسة واليقظة والحذر والانذار
 المبكر ، وهي بدونها تفقد قيمتها وفعاليتها إذا تمكن العدو من
 المباغتة .

والمرابطة ، في حاجة إلى القوة التي تشكل لها القاعدة الوطيدة التي ينطلق منها وتعود إليها ، والتي تساندها وتدعمها . وهذا التلازم الذي اقتضته حكمة الله بين القوة والمرابطة يشبه إلى حد بعيد علاقة الجسم بالحواس التي خلقها الله فيه ليحس بها الأشياء ، فهذه الحواس لا غني لها عن الجسم الذي يمدها بالغذاء واسباب الحياة ، كما أن الجسم لا غني له عن الحواس التي عن طريقها يسمع ويرى ويشم ويلمس ويتذوق ... ولقد كان معنى الرباط في الماضي هو ربط الخيل في الثغور التي يتوقع هجوم العدو منها بقصد الاستعداد لرده وصده وقع عدوانه إذا حاول العدوان ، فكان المرابطون يقضون الليل والنهار ساهرين شاهرين سيوفهم واسلحتهم متأهبين للقتال لا يغادرون أماكنهم حتى يحل غيرهم علهم . وليس من شك في أن الرباط بمفهوم العصر أصبح واسع علهم . وليس من شك في أن الرباط بمفهوم العصر أصبح واسع يشمل سماء الدولة ومياهها أيضاً ، فقد عرفنا انه لم تعد هناك بقعة

من أرض الدولة أو سهائها أو مياهها بمنأى عن متناول العدو .

#### الرباط والجهاد :

والرباط نوع من الجهاد له وزن كبير وشأن خطير فى تقدير الاسلام:

• عن سهل بن سعد رضى الله عنها أن رسول الله عليها ، وموضع «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وموضع سوط احدكم فى الجنة خير من الدنيا وما عليها ، والروحة يروحها العبد فى سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» . (رواه النسخان) .

\_ وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله مالله : عاشله :

«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» (رواه مسلم وغيره).

• «وسئل رسول الله عليه عن الرباط فقال: «من رابط ليلة حارساً من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى» (رواه الطبراني عن أنس بن مالك)

\_ وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : سمعت رسول الله عنها قال : سمعت رسول الله عليه يقول :

«عينان لا تمسها النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله» (رواه الترمذي) .

# الأساس الثالث: درجة الاستعداد القصوى:

قال الرسول عَلَيْكَ : «خير رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله كلم سمع هيعة (أي صيحة خطر) طار إليها».

وفى رواية أخرى :

«من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ، يطير على متنه (أى ظهره) كلما سمع هيعة أو عزعة (أى الحوف) طار عليه يبتغى القتل أو الموت».

وينطوى الحديث الشريف على عدة مبادىء لدرجة الاستعداد القصوى :

## ١ \_ الاستعداد المستمر للانطلاق الفورى:

إن كلمة «ممسك» في عبارة (رجل ممسك بعنان فرسه) تعنى من الناحية اللغوية درجة من الاستعداد أكبر من مجرد ركوب الفرس، فهي تفيد «استمرار» حالة الامساك بعنان الفرس.

فهى تدل بذلك على معنى الاستعداد الكامل والمستمر للانطلاق بمجرد الاشارة ، فالفارس والحالة هذه ، إذا جاءه الأمر بالانطلاق ، أو إذا رأى خطراً ، لن يكون بحاجة إلى الاتيان بأى تصرف ولا حتى مد يديه إلى عنان فرسه ليمسك به لأنه ممسك به فعلاً ، أى أن كل ما سوف يفعله هو الانطلاق فى الحال .

## ٢ \_ الانطلاق بأقصى سرعة:

وكلمة «طار» في عبارة (كلما سمع هيعة طار إليها) ذات مدلول لسرعة الحركة يفوق كثيراً كلمة اندفع أو أسرع ، فهي كلمة تعبر عن أسرع أشكال الحركة على الاطلاق ، لأنها أكثر ألفاظ الحركة دلالة على السرعة ، ونحن عادة ما نقول لمن نريد منه أن يندفع بأقصى سرعة : «طر» .

وهكذا اراد رسولنا الكريم عَلَيْكُ أن يكون انطلاق الرجل المتأهب أو (القوة المتأهبة) بأقصى سرعة ممكنة.

## ٣ ـ دوام حالة الاستعداد القصوى:

ونفهم أيضاً من الحديث الشريف أن حالة الاستعداد القصوى يجب أن تكون «حالة دائمة» لا تتوقف إذا زال الخطر، وهو ما يفهم من لفظ «كلما» في عبارة (كلما سمع هيعة طار إليها) فالاستعداد هنا لا يكون للانطلاق نحو الخطر ثم نعود إلى الحالة العادية بعد الفراغ من المهمة ، بل إنَّ الاستعداد يجب أن يظل على درجته القصوى لمواجهة أى خطر جديد وبعبارة أدق لمواجهة (كل خطر جديد).

## ٤ ضرورة توفر خفة الحركة للقوة المتأهبة :

وذكر «الخيل» في مجال الاستعداد القتالي كما ورد في الآية الكريمة (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) ، وكما ورد في الحديث الشريف (رجل ممسك بعنان فرسه) إنما يرمز إلى مبدأ هام هو ضرورة توفر خفة الحركة للقوة المتأهبة على درجة الاستعداد القصوى ، وإذا كانت الخيل هي وسيلة خفة الحركة في صدر الاسلام ، فالسيارة والدبابة والعربة المدرعة والطائرة هي وسائل خفة الحركة في العصر الذي نعيش فيه .

## ۵ تكريم منزلة القوة المتأهبة:

لقد وصف الرسول الكريم عليه الرجل المسك بعنان فرسه فى الحديث المتقدم بأنه «خير الناس» وهذا الوصف لا يفوت مغزاه على القادة العسكريين وخبراء العلم العسكرى ، فهو وصف ينطوى على تكريم للمجاهد الذي يقف فى أعلى درجات اليقظة والتأهب (درجة الاستعداد القصوى) وهو تكريم يستحقه لقاء العناء والجهد البدنى والعصبى الذي يبذله لكى يكون على تلك الحال من الاستعداد القتالى ، ويستحقه أيضاً لقاء تنيهه لأمته إلى الخطر الذي يهددها حتى لا تؤخذ على غرة .

وينطوى هذا الوصف أيضاً على تحريض للمجاهدين جميعاً لأن يكونوا فى أعلى درجات الاستعداد القتالى للدفاع عن أمتهم .. كان أبوهريرة رضى الله عنه مع أصحاب رسول الله عليه مرابطين .. ففزعوا إلى الساحل ، ثم قيل : لا بأس فانصرف الناس (يعنى : إلى مواقعهم) ووقف أبوهريرة (أى : قريباً من مصدر الخطر) فمر به انسان فقال : يا أبا هريرة ، ما يقفك ؟؟ فقال : سمعت رسول الله عنه يقول : «موقف ساعة فى سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عنها عند الحجر الأسود» (رواه اليهى وابن حبان عن عاهد)

وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال : «إن صلاة المرابط تعدل خمسائة صلاة . ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من سبعائة ينفقه في غيره» (رواه اليبق) .

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله الله عليه الله من الفزع الأكبر، وغدى عليه برزقه وربح من الجنة ويجرى عليه اجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل» (رواه الطبراني).

# الصور المعاصرة للسرجة الاستعداد القصوى:

ومن الأمور المدهشة أن أوضاع درجات الاستعداد القصوى التي تتخذها الجيوش الحديثة اليوم تشبه إلى حد كبير الأوضاع التي قررها الاسلام منذ اربعة عشر قرناً ، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على أن الله جلت قدرته يريد لهذه الأمة أن تعيش في كل عصر أمة قوية لا تؤخذ على غرة :

#### طائرات القتال الاعتراضية:

فان وضع الرجل الممسك بعنان فرسه فى الحديث الشريف الذي استخلصنا منه مبادىء الاستعداد القصوى بكل وضوح هو بالضبط الوضع الذى يتخذه اليوم طياروا المقاتلات الاعتراضية الذين ينطلقون لقتال طائرات العدو المغيرة ، وهذا الأسلوب تتبعه كل جيوش العالم اليوم ، حيث تخصص جانبا من طائراتها المقاتلة الاعتراضية لتكون فى أقصى درجات الاستعداد القتالي للانطلاق فور صدور الانذار وذلك فى إطار خطة الدفاع الجوى عن الدولة . ومن أجل ذلك تكون هذه الطائرات محملة بالذخائر والصواريخ ، وخزاناتها ممتلئة بالوقود ، وتكون رابضة فوق مدرج (أو ممر) الطيران في المطارات الحربية ، ويكون بداخل كل طائرة

طيارها بكامل ملابسه ومعداته واجهزته ، وليس ذلك فحسب ، بل أن يديه تكونان ممسكتين بعصا قيادة الطائرة ، وفوق أذنيه سهاعات جهاز اللاسلكي المتصل بقيادته ، فاذا ما صدرت إليه الاشارة بالاقلاع ، لا يكون أمامه من عمل يقوم به سوى الاقلاع ... وبعض الجيوش تسمى هذه الحالة من حالات الاستعداد القصوى باسم «الحالة الأولى» لأنه عادة ما تكون هناك طائرات أخرى في «الحالة الثانية» يمكنها الاقلاع بعد وقت قصير طائرات أخرى في «الحالة الثانية قابعة في ملاجئها الحصينة ولكنها الطائرات التي في الحالة الثانية قابعة في ملاجئها الحصينة ولكنها تكون مجهزة تماماً للعمل ، أما الطيارون فيكونون في مكان الراحة في القاعدة الجوية فاذا جاءهم الأمر انطلقوا إلى طائراتهم ليقعدوا بها في حدود الزمن المقرر .

## قوات الأبرار الجوى الخاصة:

وتلك صورة أخرى من صور درجات الاستعداد القتالى فى حالات الطوارىء ، حيث تكون هناك قوة من رجال المظلات أو القوات الحاصة التى تنقل جواً ، مجهزة بأسلحتها وذخائرها ومعداتها ورابضة بجوار الطائرات المخصصة لها (طائرات نقل أو هليكوبتر) فاذا جاءها الأمر اتخذت أماكنها فى طائراتها التى تقلع بها فى حدود الزمن المقرر . مثل هذا نجده فى القواعد البحرية ، وعلى ظهر الأساطيل التى تجوب المحيطات والبحار حيث نجد مثلاً حاملات الطائرات التى تحمل قوات الأبرار البحرى أو الجوى لتنطلق بهم الطائرات إلى الموضع المطلوب .

## القدوة الحسنة في الاستعداد القتالي :

ولقد قدم الرسول عليه بنفسه مثلاً عظيماً على الاستعداد الفتالى ، عن أنس رضى الله عنه قال : «كان عليه أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس . لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت ، فتلقاهم رسول الله عليه راجعاً قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر ، على فرس لأبي طلحة عرى (١) والسيف في عنقه وهو يقول : لن تراعوا ... (رواه الشيخان) .

وهكذا كان الرسول القائد عليه الصلاة والسلام أول الناس استعداداً واسرعهم إلى النجدة .

#### المعلومات والاستعداد القتالى :

ولا مراء فى أن الاستعداد القتالى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفر المعلومات عن نوايا العدو واستعداداته وحركاته ، وأن سلامة الأمة وأمنها يتحققان بدرجة أكبركلا أمكن الحصول على هذه المعلومات مبكراً ، إذ لا قيمة للمعلومات التي تأتى بعد فوات الأوان أو التي لا تأتى فى الوقت المناسب .

ومن أجل ذلك عنى الاسلام بهذا الأمر أشد العناية ، فكان الرسول على المعلومات عن الرسول على المعلومات عن الأعداء وعن كل ما يتعلق بسلامة المسلمين وامنهم ، فكانت له

عيون وارصاد فى المدينة وفى مكة وفى القبائل العربية الأخرى فى أنحاء شبه الجزيرة ، بلكانت له عيون وارصاد فى بلاد فارس وبلاد الروم ...

وقد اثبت تاريخ السيرة أن نيات الأعداء بالعدوان كانت تبلغ النبى عَلَيْسَةٍ فى وقت مبكر يمكنه من اتخاذ الاجراءات التي يقتضيها كل موقف فى الوقت المناسب.

## أمثلة عملية من عهد النبوة (انظر الجدول):

وبتحليل الغزوات التي قادها الرسول عَلَيْكُ بنفسه (٢٨ غزوة) نجد أن سبعاً منها خرج فيها الرسول بقوة محدودة من المسلمين لمهاجمة أعداء علم أنهم يدبرون للهجوم عليه ، ففاجأهم في عقر دارهم واجهض تدبيرهم ، كما نلاحظ أن الأعداء في كل تلك العمليات كانوا يفرون تاركين ديارهم وأموالهم .

ويمكن أن نستخلص من هذه الأمثلة العملية ما يلى:

١ \_ أن المعلومات عن نوايا الأعداء وتدبيراتهم كانت تبلغ
الرسول على مبكراً وفى الوقت المناسب وهذا دليل على يقظة
العيون والارصاد ودرجة استعدادهم.

٢ أن درجة الاستعداد القتالى للمسلمين من القوة والكفاية بحيث مكنتهم من الحركة السريعة نحو مصدر الخطر، ففاجأوا أعداءهم قبل أن يستعدوا للقائهم الأمر الذى اضطروا معه للفرار أمام المسلمين.

٣ ـ ثم أن حرص الرسول علي الله على أن يتولى «بنفسه» قيادة

# غزوات اجهاض تدبير الأعداء لهاجمة المسلمين

|                                                                  |                                      |                       | عزوات اجهاص لديير الاعداء كاجمه المسلمين | عزوان                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| التالع                                                           | قوات المسلمين بقيادة<br>الرسول عيلية | الإعساء               | بالكان                                   | ياريخ)                                   | مسلسل امسم الغزوة   |
| فرار بني سليم وغطفان وقد<br>تركوا امواهم للمسلمين                | ۱۰۰ راکب فراجل                       | بنو سليم وغطفان       | فرقوة الكمس بين<br>المدينة ومكة          | شوال من السنة<br>الثانية للهجرة          | ا - غزوة بني سليم   |
| فر بنو تعلية وعارب ويق<br>المسلمون في ديارهم حوالي<br>شهو        | ه ه پين راكب<br>وراجل                | بنو ثطلبة ومحارب      | دو امر موضع تی نجد بنو قطبة وهارب        | عرم من السنة<br>الثالثة للهجرة           | ٣ ـ خزوة ذي أمر     |
| . ۱۳ راکب وراجل فر بنو سليم فيني المسلمون<br>في ديارهم حوالي شهر | ٠٠٩ راکب وراجل                       | بنو سلمي              | جران على طريق<br>المدينة مكة             | ربيع الأول من السنة<br>الثالثة للهجوة    | مروة بمران<br>₹ -   |
| \$ راكب وراجل خرار بني ثعلبة ويني محارب                          | ٠٠٠ راکب وراجل                       | بنو محارب وينو ثعلبة  | ذات الرقاع بنجد                          | شعبان من السنة<br>ترابعة كهجرة           | 1 غزوة ذات الرقاع   |
| فرت القباعل                                                      | ، راکب رراجل فرت القبائل             | قبائل دومة الجندل     | دومة الجندل                              | ربيع الأول من السنة<br>الخامسة للهجرة    | هـ غزوة دومة الجندل |
| ۱۰۰۰ راکب وراجل فر بنو الصطلق بعد معرکه<br>قصیرة ضمد المسلمین    | ۰۰۰، راکب وراجل                      | بنو المطلق            | المسي                                    | شمان من السنة<br>القامسة للهجرة          | ٣- غزوة بني المصطلق |
| غر بنو ځيان                                                      | حوالي ثلاثة آلاف                     | يو <mark>خ</mark> يان | غران                                     | جادي الأول من<br>السنة السادسة<br>المجرة | ٧ غزوة بني لحيان    |

هذا النوع من العمليات العسكرية ، إنما هو تأكيد على أهمية الاستعداد القتالى وعلى أنه ضرورة حيوية لسلامة الأمة وأمنها . أركان الاستعداد القتالى في ضوء الاسلام :

وفى ضوء النظرية الاسلامية للاستعداد القتالى التى استعرضناها بايجاز يمكننا أن نستخلص أركان الاستعداد القتالى بمنطق العصر الذى نعيش فيه كما يلى :

١ ـ ضرورة توفر وسائل الانذار المبكر والاستطلاع والخابرات
 والأمن التي تحقق ما يلي :

\_\_ الحصول مبكراً على المعلومات عن العدو ونواياه واستعداداته وحركاته .

حرمان العدو من الحصول على المعلومات عن الأمة وقوتها .
 ٢ اتساع نطاق الحراسة والمراقبة ليشمل حدود البلاد ومساحة أراضيها وسماءها ومياهها الاقليمية وما لديها من منشئات ومرافق حيوية .

٣ ـ الاحتفاظ بصفة دائمة باجزاء من القوات على درجة عالية جداً من الاستعداد القتالى للعمل الفورى مع تزويدها بوسائل الحركة السريعة فى البر والبحر والجو (درجة الاستعداد القصوى).

٤ - ضرورة توفير الكفاءة القتالية العالية للقوات الرئيسية من حيث مستوى التدريب على القتال وكفاءة الأسلحة والمعدات وصلاحيتها ومن حيث مستوى الانضباط والروح المعنوية وإرادة القتال والتنظيم الخ...

ه\_ وجود نظام دقیق ومحکم للنفیر (التعبئة) یمکن من
 استغلال مختلف مصادر القوة فی الدولة بکفاءة عالیة .

ردع الأعداء



#### أساس الاستراتيجية العسكرية الإسلامية:

أمر الله تعالى باعداد القوة والمرابطة على النحو الذي يرهب الأعداء ويخيفهم من عاقبة عدوانهم فقال جل شأنه:

﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾ (الأنفال ٦٠)

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنها قال: قال رسول الله عنها قال: قال رسول الله عنها أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمنى أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى، وكان النبى يبعث الى قومه خاصة، وبعثت الى الناس كافة، وأعطت الشفاعة» (متفق عليه)

من ذلك يتضح أن الإسلام يأمر بإعداد القوة ورباط الخيل، ويجعل الهدف من ذلك هو إرهاب الأعداء وأخافتهم من عاقبة التعدى على الأمة الإسلامية.

ويفهم أيضا من حديث الرسول علي « نصرت بالرعب مسيرة شهر» أن إظهار القوة للأعداء وإخافتهم يحقق النصر عليهم ويؤدى الى تحقيق أهداف الرسالة الإسلامية أكثر من أية وسيلة أخرى .

وهكذا يكون «الردع» أساسا للاستراتيجية العسكرية الإسلامية ..

## البردع والسملام:

إن الإسلام دين سلام ورحمة ، والسلام في مبادئ الإسلام أصل في عقيدته وعنصر من عناصر تربيته ، وهدف يعيش في وجدان الفرد ، وفي بناء الأمة ، بل يصرح القرآن الكريم بأن التمرة المرجوة من اتباع الإسلام هي الأهتداء الى طرق السلام والنوركا يفهم من قوله تعالى فيه : وقد جآءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظارات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم (المائدة ١٥-١٦). لكن الإسلام في الوقت نفسه دين علمي يأخذ الحياة من واقعها ، وينظر الى الناس من خلال فطرتهم التي فطروا عليها ، فقد راعي طبائع الخلائق وميلها إلى المشاحنات ، فرأى أن يعد أهله لقتال إذا قوتلوا ، وضمن لهم النصر وإن كانوا قلة ، واشترط عليه حتى يحوزوا النصر ، أن يستعدا وأن يتدربوا على فنون القتال ويتقنوا أسليبه ، وحيله ، واشترط عليهم أول ما اشترط أن يصبروا عند أسليبه ، وحيله ، واشترط عليهم أول ما اشترط أن يصبروا عند

وهكذا اقتضت حكمة الله جل شأنه أن يكون الإسلام « دين قوة » ليدافع بها عن نفسه ، لا ليعتدى بها على الآخرين ، وعليه أن يحتفظ بهذه القوة « دائما » ليرغم أعداءه على أن يلتزموا حدودهم . فالسلام الذي دعا إليه الإسلام ، لا يعنى القعود عن

الاستعداد للدفاع ورد العدوان ، لكنه سلام تحميه القوة والاستعداد القتالى ، لأنهما أقوى ضمان ، لتحقيق السلام والمحافظة عليه .. من أجل ذلك أمر الإسلام المسلمين بأن يملكوا القوة التي تردع أعداءهم وترد عدواتهم .

## نيل المقاصد الإسلامية:

ولابد من التنويه بأن الردع الإسلامي وإن كان يبدو أنَّه نظرية استراتيجية للحرب إلا أن الباحث المدقق يستطيع أن يكشف عا ينطوي عليه من مقاصد سلمية نبيلة:

فهذا القصد « إيقاع الرهبة فى قلوب الأعداء » ينطوى على أرفع المعانى السليمة والإنسانية وحقن الدماء ، لأن النتيجة التى يحصل عليها المسلمون من ذلك « نتيجة نفسية » تستلخص من الحسابات التى يجربها العدو عن احتمالات الكسب أو الحسارة التى سوف يواجهها إذا اعتدى على الأمة الإسلامية .

إن « إرادة القتال » أصلا هي « حالة ذهنية ونفسية » ، وإظهار القوة التي ترهب ، بدفع العدو الى تغيير تلك الحالة ، فتضعف إرادته القتالية ويتخلى عن فكرة العدوان وهو مقتنع بأن هزيمته واقعة لا محالة إذا قرر أن يواجه قوة المسلمين التي لا قبل له بها ..

وبعبارة موجزة . فإن إظهار القوة التي ترهب العدو ، ينشىء لدى رجاله اتجاها نفسيا يسيطر عليهم فيدفعهم الى الامتناع عن العدوان أو استخدام القوة . ولقد ظهرت هذه النظرية بأجلى معانيها فى معارك عصر النبوة ، فمن بين ثمانى وعشرين غزوة قادها الرسول القائد عليه بنفسه ، نجد تسع عشرة غزوة منها ( ١٩ من ٢٨) حققت أهدافها بدون قتال ، إذ فر الأعداء ولم يواجهوا قوة المسلمين ، ونجد أن القتال لم ينشب إلا فى تسع غزوات هى بدر واحد والخندق بنى قريظة وبنى المصطلق وخيبر وفتح مكة (١) وحنين والطائف ، وذلك يوضح كيف كان لظهور القوة الإسلامية أثره فى إيقاع الرهبة فى قلوب الأعداء ودفعهم الى التخلى عن فكرة القتال أو العدوان ؛ وليس ذلك فحسب .

بل إن من هذه الغزوات ماكانت لدى الرسول القائد عليه الفرصة السانحة لتوجه ضربة قاضية لأعدائه وإحراز نصر عسكرى ساحق عليهم مثل غزوة فتح مكة .. لكنه عليه دخلها بلاقتال وكان ذلك هدفه منذ البداية قبل أن يتحرك من المدينة ، فكان الظهار القوة التي ترهب العدو وتجرده من إرادة القتال » هو جوهر خطته البارعة ، وأسلوبه الذي التزم به ، والزم به جيش المسلمين عند التنفيذ ..

# أرقى منهج للتوفيق بين الغاية والوسيلة :

ويكشف لنا ما تقدم عن أن الردع الإسلامي هو أرقى منهج للتوفيق بين الغاية والوسيلة ، وأن مواجهة الأعداء بأسلوب ينطوى على حقن الدماء هو الحكمة العليا للاستراتيجية الإسلامية ، التي

<sup>(</sup>١) لقد ذكرنا غزوة الفتح هنا رغم أن القتال الذي نشب فيها لا يذكر.

تتفق ببداهة مع جوهر الإسلام الذى هو دين السلام ورسالة الحق والخير والعدل .

ولكى نزيد من إيضاح هذه المقاصد النبيلة للردع الإسلامى نذكر ما ذاقته البشرية على مر العصور من ويلات الحروب ونكباتها بسبب سياسة الالتجاء الى القوة والحرب لفض المنازعات الدولية ، حتى رأينا فيلسوف الحرب «كلاوزفتر» يصوغ نظريته في الاستراتيجية العسكرية على أساس «الحل الدموى للأزمة»!! فكان يقول:

ـ « قد يتصور المحبون للخير بسهولة أنه توجد وسيلة بارعة لنزع السلاح الذى فى يد العدو والتغلب عليه دون إراقة كثير من الدماء ، وإن هذا الاتجاه السليم لفن الحرب . . . تلك غلطة يجب أن نمحوها » ! !

ــ « إنه من الضرورى أن تكون « فكرة القتال » أساسا لتفكرنا !!

ــ « إن الحل الدموى للأزمة والجهد اللازم لتدمير قوات العدو ، هو المولود الأول للحرب . »

وقد سجل التاريخ الآثار المفجعه لنظرية كلاوزفتز فى الحروب التى قادها من طبقوها وعلموا بتعاليمها مثل نابليون ، وقادة الحرب العالمية الأولى ، فقد وقعوا جميعا فى خطأ الخلط بين الوسيلة والغاية من الحرب ، وجعلوا همهم الأول خوض المعارك الحربية الحاسمة ، وهكذا شهدت ميادين الحرب العالمية الأولى عمليات دموية تشبح المذابح .

## القوة في نظرية الردع

والقوة التي يكون لها فعل الردع والتي يتحقق بها القصد الإسلامي في إرهاب الأعداء يجب أن تكون على درجة عالية من الكفاية والمقدرة والتفوق بحيث ترجح كفتها على كفة العدو في ميزان القوى فيمتنع عن العدوان تحسبا للنتائج.

لكن ماذا لو ركب العدو رأسه وقام بالعدوان؟

إن الإسلام يوجهنا الى أن تظل فكرة الإرهاب والردع قائمة ؟ وذلك بأن تكون القوة الإسلامية قادرة على رد العدوان على نحو يلقن العدو المعتدى درسا لا ينساه ، ويوقع الرهبة فى قلبه ، فلا يفكر مرة أخرى فى أن يعود الى العدوان .

وهذا يدعونا الى بحث الأسس التي تقوم عليها القوة في نظرية الردع الإسلامية.

#### أولا: القوة الشاملة:

يجب أن تكون القوة الإسلامية شاملة لكل عناصر القوة ماديا وعسكريا كالقوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية بالإضافة الى القوة الحربية ، فذلك هو ما يفهم من ورد لفظ «قوة » فى الآية الكريمة مطلقا دون تحديد.

وقد ربط الإسلام بين الاستراتيجية العسكرية والاقتصاد برباط وثيق ، فالمال هو عصب الحرب وعدة القوة الحربية بلا جدال . وهذا الربط يتضح من ذكر ما يحتاج إليه إعداد القوة من مال

وانفاق فى نفس الآية من سورة الأنفال: \*وأعدوا لهم ما استطعتم . من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون .

كما يتضّح هذا الربط أيضًا من فرض الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس كقول الله تعالى :

﴿الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولتك هم الفآئزون (التوبة ٢٠) وقوله : ﴿يَا أَيُّهَا الذَّيْنَ آمنوا هل أَدْلَكُم عَلَى تَجَارَة تَنْجَيْكُم مَنْ عَذَابِ أَلِيم تَوْمَنُونَ بِالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون (الصف ١٠).

وعن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس رضى الله عنه أن النبى على الله عنه أن النبى على قال : « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » ( أخرجه النسائي ) وهكذا يحقق الجهاد بالمال الرهبة في قلوب العدو من « قوة » المسلمين فإذا رأى العدو أنه سيواجه من المسلمين قوة عسكرية تساندها قوة اقتصادية لا تنفذ ، فسوف لا يستهين بالمسلمين ولا يعلق أمله على التغلب عليهم .

## ثانياً: القدرة الهجومية:

وقدرة القوة على إرهاب العدو لا تتحقق إلا إذا تملكت هذه القوة القدرة الهجومية التي تقنع العدو حين يضع حساباته وتقديراته ـ بأنه سوف يكون هو الخاسر لو تحرك بعدوان ، لأن القوة

الإسلامية بقدرتها الهجومية سوف تقهره ، وتنتصر عليه .

وهذه القدرة الهجومية تستوحى من لفظ «الخيل» (ومن رباط الخيل) الذى ينطوى على مفهوم الهجوم مع ما يدل عليه من المعانى العديدة ، كما تستوحى أيضا من ورود لفظ قوة مطلقا غير معدد ، فينطوى على القوة الدفاعية والقوة الهجومية ولا يصح أن يعتبر الهجوم مرادفا للعدوان ، لأن الهجوم من الأعال الحربية ، التي قد يتطلبها الموقف حتى في إطار الاستراتيجية الدفاعية .

#### ثالثا: سبعة الحبركة والمفاجأة:

وسرعة الحركة والمفاجأة من العناصر التي تمنح القوة الإسلامية القدرة على الردع والإرهاب ، ويعرف العسكريون جميعا أن عبقرية القيادة تكمن في استغلال هذين العنصرين الاستراتيجيين لإحراز النصر على العدو:

\* فالحركة السريعة تولد المفاجأة.

« والمفاجأة بدورها ـ بمالها من آثار نفسية ومادية ـ تمنح قوة
 دفع للحركة وتمهد لها الطريق للتغلب على مقاومة العدو وبسرعة
 وفاعلية .

هذا المبدأ يقترب من النظرية الإسلامية التي تربط بين عنصرى الحركة السريعة والمفاجأة وهو ما يتمثل فيما يلي : \_

\* ﴿ رَبَاطُ الْحَيْلُ ﴾ في الآية الكريمة وهو يعني اليقظة والحراسة والتأهب والاستعداد الدائم للقتال الفورى عند الخطر مع ما يشير إليه تعبير الخيل من سرعة الحركة ومباغتة .

\* وما يفهم من قول الله تعالى: ﴿والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا ﴾ (العاديات ١ ـ ٥).

فنى هذه الآيات يقسم الله تعالى بخيل الجهاد المسرعات التى يسمع لأنفاسها صوت هو الضبح من شدة الجرى ، ويتطاير الشرر من تحت حوافرها من شدة قدحها للأرض الحجرية ، والتى يهجم بها فرسانها على العدو فى وقت الصباح ليأخذوه على غرة ، والتى يكون من شدة جربها إنها تثير غبار الطريق فى وقت الصباح ، فتدخل وسط جمع الأعداء فتشتته ، وتنطوى الآيات على تنبيه المؤمنين ليكونوا على أهبة الاستعداد لمهاجمة من تحدثه نفسه بأضعافهم .. وقد فهم بعض المفسرين المحدثين معنى أوسع من الخيل ، وهو كل ما يعدو ويغير ، ويثير الغبار ويرسل الشرد .

## رابعا: التأهب الدائم:

والتأهب الدائم من العناصر التي تقنع العدو بأنه لا يستطيع مباغتة المسلمين ، والمعروف أن تعرض الجيش للمباغتة يضعف من قدرته وكفاءته القتالية .

من أجل ذلك عنى الإسلام بالحذر واليقظة والتأهب وجعلها من العناصر التي لا تنفصل عن القوة ، فقد خص الله (رباط الحيل) بالذكر مع أنها داخلة فيا قبلها (من قوة) تأكيدا لأهميتها ولما بينها وبين القوة من ارتباط وثيق بحيث لا تستغنى إحداهما عن الأخرى: « فالقوة » في حاجة الى الحراسة والإنذار المبكر حتى

لا يباغتها العدو فتفقد فاعليتها وقيمتها .. و « المرابطة » في حاجة الى القوة التي تساندها وتدعمها وتنطلق منها وتعود إليها ..

#### خامسا: ردع القوى المضادة:

ومما يتميز به الردع الإسلامي أنه لا يستهدف ردع العدو الخارجي الظاهر فقط ، بل يستهدف أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء والتي قد يكون خطرها \_ إذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها \_ أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر . . وهذا هو ما يفهم بوضوح من الآية الكريمة من سورة الأنفال التي ذكرناها ، فهذه القوى المضادة هي المعبر عنها بقوله تعالى :

# ﴿وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ .

وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، إلا إنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد الأمة وتنفث سمومها فى الحفاء وتروج الشائعات ، وتثير الفتنة وتغرى بالسبية والفساد وتقتل الإرادة الإيجابية .. ومن هذه الفتنة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها ، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للدعاية والحرب النفسية والغزو الفكرى الهدام .

من أجل ذلك فقد اشتملت نظرية الردع الإسلامية على تلك الفتنة من الأعداء الخفيين (١) وأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « الأمن ومقاومة الجاسوسية » .

كل وسائل القوة التى تردعها وتصون الوطن والجبهة الداخلية من أخطارها ويقتضى ذلك بلغة العصر أَنْ تتضافر جهود عدة أجهزة متخصصة داخل الدولة لتحقيق هذا الهدف مثل:

١ ــ قوات الشرطة .

٢ ـ أجهزة مباحث أمن الدولة .

٣\_ أجهزة الاستخبارات .
 ٤\_ أجهزة مقاومة الجاسوسية .

٥ - أجهزة الإعلام والتوعية .

٦\_ قوات الدفاع الشعبي وحراسة المنشآت الحيوية .

وإلى جانب ذلك كله وعى عام لدى أبناء الأمة الإسلامية جميعا بواجبهم فى هذا الجحال.

#### سادسا: تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى:

ومن مقتضيات الردع الإسلامي أن تحقق الأمة الإسلامية أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي في مجالات بناء القوة ، فتكون المصادر المختلفة لإنتاج القوة في أرضها ومن إعداد أبنائها وصنعهم ، لأن اعتماد الأمة الإسلامية في ذلك على غيرها ينطوي على مخاطر كثيرة ويضعها في مهب تقلبات المصالح والأهواء وموازين القوى العالمية ، ولا يمكنها من الوفاء بالمهمة التي كلفت بها ، وبجعل التفوق في يد غيرها ، وبجعل القوة التي تملكها مفرغة من مفهوم الردع الحقيق أو القدرة على تحقيقه .

لا يباغتها العدو فتفقد فاعليتها وقيمتها .. و « المرابطة » في حاجة الى القوة التي تساندها وتدعمها وتنطلق منها وتعود إليها ..

### خامسا: ردع القوى المضادة:

ومما يتميز به الردع الإسلامي أنه لا يستهدف ردع العدو الخارجي الظاهر فقط ، بل يستهدف أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء والتي قد يكون خطرها \_ إذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها \_ أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر . . وهذا هو ما يفهم بوضوح من الآية الكريمة من سورة الأنفال التي ذكرناها ، فهذه القوى المضادة هي المعبر عنها بقوله تعالى :

# ﴿وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ .

وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، إلا إنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد الأمة وتنفث سمومها فى الحفاء وتروج الشائعات ، وتثير الفتنة وتغرى بالسبية والفساد وتقتل الإرادة الإيجابية .. ومن هذه الفتنة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها ، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للدعاية والحرب النفسية والغزو الفكرى الهدام .

من أجل ذلك فقد اشتملت نظرية الردع الإسلامية على تلك الفتنة من الأعداء الخفيين (١) وأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « الأمن ومقاومة الجاسوسية » .

استعدادها بالقوة ، فينقضون عليها انقضاض الصاعقة ، وهذا بعض ما يفهم من قوله تعالى : ﴿ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ﴿ (انساء ١٠٢).

### ثامنا: استمرار فكرة الإهاب عند نشوب القتال:

إذا قام العدو \_على الرغم من إظهار المسلمين لقوتهم بالعدوان ، فإن نظرية الردع الإسلامي تقضى بأن يقاتله المسلمون مدفوعين الى قتاله بفكرة الإرهاب والارهاب لا يقع فى نفسه إلا إذا شعر بالقوة والغلظة التي توجه إليه ، ومعنى هذا ، أن العدو يجب أن يشعر بشدة المسلمين وغلظتهم فى القتال الى الحد الذى يوقع فى قلبه الرهبة والرعب ، فلا يفكر بعد ذلك فى العدوان وهذا أمر تمليه الحكمة كما قال الشاعر الحكيم :

والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعًا ، وإن تلقه بالشرينحسم ولعل هذا بعض ما يفسر به قول النبي عَيِّفَ : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » .. وقول الله تعالى : ﴿إِذْ يُوحِي ربك الى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سالتي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ (١٠) .

ولو تأملنا فى توجيهات القرآن الكريم فى القتال نجدها توجه الى كل ما يحقق فكرة الإرهاب من استخدام العنف والغلظة والشدة ،

<sup>(</sup>۱) ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقَ ﴾ أى فاضربوا الكفار فى رؤوسهم أى فى المقاتل \_ ﴿ وَاصْرِبُوا منهم كُلُ بِنَاكُ ﴾ : البنان : أطراف الأصابع ، أى عطلوهم إن لم تستطيعوا قتلهم لأن من قطعت أصابعه لا يمسك سيفا .

لا يباغتها العدو فتفقد فاعليتها وقيمتها .. و « المرابطة » في حاجة الى القوة التي تساندها وتدعمها وتنطلق منها وتعود إليها ..

### خامسا: ردع القوى المضادة:

ومما يتميز به الردع الإسلامي أنه لا يستهدف ردع العدو الخارجي الظاهر فقط ، بل يستهدف أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء والتي قد يكون خطرها \_ إذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها \_ أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر . . وهذا هو ما يفهم بوضوح من الآية الكريمة من سورة الأنفال التي ذكرناها ، فهذه القوى المضادة هي المعبر عنها بقوله تعالى :

# ﴿وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ .

وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، إلا إنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد الأمة وتنفث سمومها فى الحفاء وتروج الشائعات ، وتثير الفتنة وتغرى بالسبية والفساد وتقتل الإرادة الإيجابية .. ومن هذه الفتنة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها ، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للدعاية والحرب النفسية والغزو الفكرى الهدام .

من أجل ذلك فقد اشتملت نظرية الردع الإسلامية على تلك الفتنة من الأعداء الخفيين (١) وأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « الأمن ومقاومة الجاسوسية » .

إيقاع الرهبة فى قلوب الأعداء الذين اجتروا على المسلمين واعتدوا على المسلمين واعتدوا عليهم، وإيقاع الردع الحاسم بهم، ليمنعهم من العدوان مرة أخرى، وبذلك تقل فرص اندلاع الحروب، ويكون التمهيد للسلام. ويتأكد ما سبق أن ذكرناه من أن نظرية الردع الإسلامي وإن كانت نظرية استراتيجية حربية إلا أنها تنطوى على رفع المعانى السلمية وحقن الدماء.

## استراتيجية الردع في القرن العشرين:

ولابد فى هذا المقام من التنويه بما تتميز به نظرية الردع الإسلامى على استراتيجية الردع المعاصرة التى يقول عنها خبراء الحروب إنها «مفتاح استراتيجية القرن العشرين » وخاصة بعد أن تحقق ما يسمى بالتوازن الذرى الذى معناه أن كلا من الكتلتين تملك الأسلحة النووية بقدر متكافىء تقريبا بحيث لا يتوافر لإحداهما تفوق محقق وساحق على الأخرى.

هذا التوازن ، ولد اقتناعا لدى الشرق والغرب على السواء بعدم جدوى الحرب وبأن قيامها بينها هو عملية انتحار رهيبة ، لأن كلا منها يملك القدرة على الردع والانتقام إذا تلتى الضربة المدمرة أولا.

وفى هذا يقول المشير مونتجمرى: ﴿ إِنَّى أَعْتَقَدَ أَنْ كَلَا مِنَ الدَّمَارِ اللَّهُ الدَّمَارِ اللَّهُ الدَّمَارِ اللَّهُ النَّوْيَةُ لأَنْ الدَّمَارِ اللَّهُ الذَّى سيترتب على الضربة الانتقامية لأى منها سيكون مروعا كما أن كلا من الجانبين لن يكون على يقين تام من النصر » .

وما نريد أن نقوله هو أن الخطركله يكمن فى هذا التوازن ، فإنه ( أى التوازن ) معرض للخلل ، فلا يبعد أن تتمكن إحدى الكتلتين من الحصول على تفوق ساحق فى مجال الأسلحة النووية يرجح كفتها تماما فى ميزان القوى بحيث يكون لديها قوة ضاربة كافية مع قدرة أكيدة على صد الضربات المعادية .

فاختلال التوازن ـ وهو أمر وارد وغير مستبعد ـ سوف يؤدى حتما الى اندلاع حرب نووية يشنها الجانب المتفوق لإبادة خصمه بضربة سربعة مفاجئة . أما الردع الإسلامي فإنه يتميز بأنه إذا تملكت الأمة الإسلامية للقوة التي تتفوق على أعدائها حتى أصبح ميزان القوى في صالحها فإن ذلك لا يغربها باستخدام القوة ضد أعدائها ماداموا يمتنعون عن العدوان ..

أى أن الأمة الإسلامية لا تتعدى حدود الردع مادام يحقق الهدف منه وهو إخافة العدو ومنعه من العدوان ، ولا تقاتل إلا لرد الاعتداء : \_

1 \_ فالقصد من إعداد القوة فى الإسلام هو إرهاب العدو ليمتنع عن استخدام القوة للعدوان ﴿وأعدوا هُم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ (الأنفال ٢٠). ٢ \_ والعتداء ليس غاية من غايات الحرب فى الإسلام، والقتال لم يشرع فى الإسلام إلا إعلاء لكلمة الله ودفاعا عن الأمة الإسلامية ضد الاعتداء ، ﴿وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ (البقرة ١٩٠).

والخوف من حدوث خلل فى التوازن العسكرى هو السر وراء

سباق التسلح الرهيب الذى يعانى منه العالم اليوم نتيجة لفقدان الثقة بين الأمم وانتشار الأطاع التوسعية والاستعارية ، وسيادة منطق القوة لتحقيق المصالح بأساليب لا أخلاقية .

لكن الأمر مع الأمة الإسلامية مختلف تماما ، فإن تمسكها بتعاليم دينها الذي يحرم الاعتداء ولا يقاتل إلا لرد العدوان ، يبعث في الأمم المسالمة التي تريد أن تعيش في سلام ، الطمأنينة والثقة صدق نوايا المسلمين ، فتتجه بطاقاتها في ظل هذا الأمن من الغدر \_ نحو ما فيه الخير لما والخير للبشرية جمعاء لا إلى التسابق في التسلح الذي يرهق اقتصادها ويزيد من حدة التوتر ، ويغرى بإشعال الحروب .

<sup>(</sup>۱) قال هارولد براون وزير الدفاع الأمريكي في ١٩٨٠/١٢/٩ : ـ و إن الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة للاستمرار في سباق التسلح مع السوفييت الذين يستمرون في إنتاج أسلحة تفوق احتياجاتهم الفعلية يهدف زيادة تفوذهم في العالم » (جريدة الأهرام القاهرية).

لا يباغتها العدو فتفقد فاعليتها وقيمتها .. و « المرابطة » في حاجة الى القوة التي تساندها وتدعمها وتنطلق منها وتعود إليها ..

### خامسا: ردع القوى المضادة:

ومما يتميز به الردع الإسلامي أنه لا يستهدف ردع العدو الخارجي الظاهر فقط ، بل يستهدف أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء والتي قد يكون خطرها \_ إذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها \_ أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر . . وهذا هو ما يفهم بوضوح من الآية الكريمة من سورة الأنفال التي ذكرناها ، فهذه القوى المضادة هي المعبر عنها بقوله تعالى :

# ﴿وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ .

وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، إلا إنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد الأمة وتنفث سمومها فى الحفاء وتروج الشائعات ، وتثير الفتنة وتغرى بالسبية والفساد وتقتل الإرادة الإيجابية .. ومن هذه الفتنة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها ، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للدعاية والحرب النفسية والغزو الفكرى الهدام .

من أجل ذلك فقد اشتملت نظرية الردع الإسلامية على تلك الفتنة من الأعداء الخفيين (١) وأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « الأمن ومقاومة الجاسوسية » .



كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاص ، وهو يتجهز لمعركة القادسية وصية يقول فيها : « . . وإذا وطئت ادنى أرض العدو ، فأذك العيون بينك وبينهم ، ولا يخف عليك أمرهم ، وليكن عندك من العرب أو من أهل الارض من تطمئن إلى نصحه وصدقه ، فإن الكذوب لا ينفعك خبره ، وإن صدق فى بعضه ، والغاش عين عليك وليس عينا لك ، وليكن منك عند دنوك من أرض العدو ، أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم ، فتقطع السرايا امدادهم ومرافقهم ، وتتبع الطلائع عوراتهم ، وانتق للطلائع أهل الرأى والبأس من أصحابك ، وتخير لهم سوابق الخيل ، فإن لقوا عدوا كان أول من تلقاهم القوة من رأيك ، واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد . . ولا تبعث طليعة ولا سرية فى وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية . . »

حقا انها وصية ناطقة بعناية عمر رضى الله عنه باستطلاع المعركة احوال العدو وإدراكه لما يحققه الاستطلاع من فوائد لصالح المعركة ولجيش المسلمين. والواقع أن أمير المؤمنين هنا يقدم لنا انموذجا لنطبيق مبادئ العسكرية الاسلامية التي ارساها رسول الله عليه وعلمها للمسلمين. وفي مجال الاستطلاع هناك مبادئ مقررة تقترب منها مبادئ الاستطلاع في العلم العسكرى الحديث:

## اولاً : الاستطلاع أمــر حــيوى :

فالاستطلاع فى نظر الاسلام (ضرورة حيوية) سواء للتخطيط فى جميع مستوياته الاستراتيجية والتكنيكية أو لادارة المعركة .. ولابد أن يسعى القائد إلى معرفة اكبر قدر من المعلومات عن عدوه من حيث كفاءته القتالية واسلحته واساليب قتاله ، وعن مصادر قوته من النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعن اهدافه ونواياه الى غير ذلك من المعلومات ..

وهذا هو ما يقرره العلم العسكرى فتنص قوانين خدمة الميدان على ما يلى: «يؤسس القائد خطته فى الميدان على ما لديه من معلومات ، وكلما كانت المعلومات وافية ودقيقة ، كان الامل فى نجاح الخطة كبيرا .. لذلك فمن الواجبات الضرورية لجميع القادة اتخاذ كل ما من شأنه أن يزودهم بالمعلومات عن العدو ونواياه وحركاته الى غير ذلك من المعلومات .. »

• يقول الاستاذ العقاد (١): «كان النبي عليه السلام عليا بمزايا الاستطلاع ومعنيا به غاية العناية ، يحسب العدو المجهول ، كالعدو المستتر بأسوار الحصون ، في حمى من الجهل به ، قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرورية في الوقت الضروري ، ويحول من ثم دون الانتصار عليه ».

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد عبقرية محمد.

## ثانياً: قيام القائد بالاستطلاع الشخصى:

ويقضى هذا المبدأ بأن يقوم القائد بنفسه بالاستطلاع ، سواء في مرحلة التحضير للمعركة أو في مرحلة ادارتها ، حتى يرى بعينيه \_ لا بعيون غيره \_ ما يهمه رؤيته مما يزيد من وضوح الرؤية عنده ، فيأتى التخطيط أو القرار بعد ذلك سلما إلى أقصى حد ممكن . ولقد ضرب الرسول القائد عليها المثل في هذا المجال :

• فعندما اقترب المسلمون من بدر انطلق عليه الصلاة والسلام وبصحبته ابوبكر الصديق رضى يالله عنه امام الجيش للاستطلاع ، حتى وقف على شيخ من العرب ، فسأله عن قريش وعن محمد واصحابه ، وما بلغه عنهم ، فقال الشيخ : لا اخبركما حتى تخبرانى من انتها .. فقال له رسول الله عليه : إذا اخبرتنا اخبرناك ، فقال : وذاك بذاك ، قال : نعم ، قال الشيخ : فإنه بلغنى أن محمدا واصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان صدقنى الذى اخبرنى فهو اليوم بمكان كذا وكذا ، فإن كان الذى حدثنى صدقنى ، في فيم اليوم بمكان كذا وكذا ( المكان الذى به رسول الله عليه على صدقنى ، فهم اليوم بمكان كذا وكذا ( المكان الذى به قريش ) .

لله فرغ من خبره قال : ممن انتها ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُم : نحن من ماء ؟ أمن ماء من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟!

## ثالثاً: السرية في الاستطلاع:

ومن مبادئ الاستطلاع أن تراعى السرية فيه حتى لا يكشفه

العدو، ولعلنا لاحظنا فى واقعة قيام الرسول القائد عَلَيْكُم فى الاستطلاع الشخصى قبل بدركيف حرص عليه السلام على اخفاء هويته للشيخ الذى قابله.

(۱) فرأينا أولا كيف انه لما أراد أن يسأل الشيخ ، لم يسأله عن الخبار قريش فقط ، بل سأله عن « قريش وعن محمد واصحابه » ، فهو بهذا الاسلوب الذي قد ( غطى ) على هويته ولم يدع للشيخ فرصة لمعرفتها عن طريق الاستنتاج لو كان سأله عن قريش فقط . (۲) وثانيا رأينا ان الرسول عليه حين أجاب عن سؤال الشيخ : ممن انتها ؟ قال : ( نحن من ماء ) وهو رد ذكى بارع لا يكشف عن هويته وان انطوى على خبر صادق . ( المقصود بالماء هو المنى ) .

## • سرية عبد الله بن جحش للاستطلاع:

وظهر مبدأ السرية بأجلى صورة حين بعث الرسول عَيَّالِيَّة عبد الله ابن جحش فى مهمة استطلاع فى شهر رجب من السنة الثانية للهجرة وقبل غزوة بدر بشهرين ومعه تمانية (أو اثنا عشر فى رواية اخرى) من المهاجرين وكتب له كتابا . وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ، ولا يستكره من اصحابه احدا .

فلما سار عبدالله بن جحش يومين ، فتح الكتاب ، فنظر فيه ، فإذا فيه :

« إذا نظرت فى كتابى هذا ، فأمض حتى تنزل ( نخلة ) ( بين مكة والطائف ) فترصد بها قريشا ، وتعلم لنا من اخبارهم » .

فلما نظر عبدالله بن جحش فى الكتاب قال : سمع وطاعة ، ثم

قال لأصحابه: قد أمرنى رسول الله عَلَيْكُ أن أمضى إلى نخلة أرصد بها قريشا ، حتى آتيه منها بخبر ، وقد نهانى أن أستكره أحدا منكم ، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فليرجع ، فأما أنا ، فماض لأمر رسول الله عَلَيْكُ .. فمضى ومضى معه اصحابه لم يتخلف عنه منهم احد (١) .

ونستخلص من هذا الاسلوب كيف روعيت السرية بكل
 احكام ودقة :

1 \_ فعبد الله بن جحش واصحابه كانوا لا يعلمون عن أمر مهمتهم شيئا حتى ولا الدور الذى سيقومون به لان ذلك كله كان فى طى الرسالة المغلفة التى أمره الرسول عَلَيْكُ ألا ينظر فيها إلا بعد أن يسير يومن.

٢ ـ والمفرزة برمتها لم يسأل واحد منها ـ بما فيهم الامير ـ عن طبيعة
 المهمة ، وانماكانت طاعة مطلقة من الجنود نحو الامير إن دلت على
 شئ فإنما تدل على رسوخ وعى السرية والأمن فى قلوبهم .

٣ ـ وقد أراد الرسول عليه أن يخفى عن أهل المدينة المسلمين وغير المسلمين، أمر هذه السرية حتى لا يتسرب أى خبر إلى الاعداء فتفسد الخطة المترتبة على ذلك.

• وللرسول القائد عَلَيْكُ حَكَمة فى كتمان أمر تلك السرية عمن يحيطون به ، فليس ببعيد أن يكون منهم جاسوس من قبل قريش ، ولا أن يكون منهم من يبوح بالخبر عن سذاجة ، لا يريد به السوء ، أو لا يدرك ما فى البوح به من الخطر المنظور ، ولا يبعد أن يكون

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام.

فيهم ضعيف النفس يفشى السر بتأثير مال أو ضفط .. وفى هذا تحقيق كامل لسنته صلوات الله وسلامه عليه : « استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان .. » .

- وهكذا يقرر الرسول عليه أن استطلاع احوال العدو يجب أن يحاط بالسرية التامة ، وهذا حق ، لأن العدو إذا احيط علما بذلك ، فسوف يستعد استعدادا تاما لحرمان من يقومون بالاستطلاع من الحصول على المعلومات التي يريدونها ، وبذلك لا يتحقق الغرض من الاستطلاع ، فضلا عما ينتظر حدوثه من خسائر مؤكدة في أرواح رجال الاستطلاع ، أو من وقوعهم في الاسر ، فيكشف العدو الخطط والنوايا ..
- وفى الحرب الحديثة يحاط الاستطلاع بكل أسباب السرية ، ففارز الاستطلاع مثلا تقوم بعملها فى جنح الليل غالبا ، فإذا اضطرت إلى العمل نهارا بسبب ظروف المعركة نراها تراعى كل اساليب الاخفاء والتمويه والحذر .

# رابعاً: اختيار افراد الاستطلاع بطريقة التطوع:

لقد أوصى الرسول القائد على عبد الله بن جحش ألا يكره أحدا من المسلمين على المسير معه ، فامتثل للأمر ، وعرضه على اصحابه وهو يقول : « وقد نهانى ان استكره احدا منكم ، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع » . . وهكذا يقرر الرسول على مبدأ جديدا من مبادئ الاستطلاع هو أن يقوم بالاستطلاع الراغبون فيه ، فيكون اختيارهم بطريقة التطوع ، وهذا المبدأ يستحق أن نتأمله ونتدبره لما ينطوى عليه من عمق

وحكمة وبعد نظر:

(١) فإن هناك فرقا كبيرا بين الخروج (للقتال) والخروج (للاستطلاع)..

فالرجل إذا خرج مكرها على القتال ، فقد يقاتل لانه مهدد بالموت المؤكد سواء في القتال أو إذا حاول الفرار.

(٢) ولكن إذا خرج الرجل (للاستطلاع) مكرها ، فلا يمكن أن يفيد وسوف يكون خروجه بلا جدوى ، بل ربما يحرف الاخبار عمدا ، أو يتلقاها بغير عناية ، أو يطلع الاعداء على اسرار اصحابه وهم عنه غافلون .

وفى الحرب الحديثة . يطبق هذا المبدأ ، فإذا أرادت قيادة الجيش بعث مفرزة للاستطلاع فانها تختار القائد الذى ستناط به المهمة ، ثم تترك له الحرية المطلقة فى اختيار مرافقيه ، فنراه يختار من يرغب فى الخروج معه ، ومن يثق بهم .. ويطبق هذا المبدأ كذلك فى كل عمل من الاعال القتالية التى تنفرد بطابع خاص ، ومن ذلك العمليات الخاصة للفدائيين (المغاوير) ورجال الصاعقة الذين يكلفون بمهام خطيرة وشاقة تتعرض فيها حياتهم لأشد الاخطار ، فيتطلب القيام بها قدرا كبيرا من الشجاعة والاقدام والجرأة والغيرة .. فهل يمكن لمن يخرج لمثل تلك الاعال (مكرها) أن يحقق شيئا من الاهداف المرجوة .. وهكذا تتجلى حكمة رسول الله عياته في قوله : ولا تكرهن احدا من اصحابك على السير معك .

بالاضافة إلى شرط الرغبة في القيام بالاستطلاع، تقرر

العسكرية الاسلامية عدة شروط يجب مراعاتها عند اختيار رجال الاستطلاع نذكر منها ما يلي :

### (١) قوة التحمل:

روى ابوالقاسم البغوى عن سعد بن أبى وقاص قال: بعثنا على الجوع على الجوع على الجوع على الجوع العطش » ، فبعث علينا عبدالله بن جحش رضى الله عنه.

## (٢) الشجاعة والنجدة والذكاء وخفة الحركة:

وهى تتمثل فى وصية عمر بن الخطاب لسعد بن ابى وقاص السابق ذكرها : « وانتق للطلائع أهل الرأى والبأس من اصحابك وتخير لهم سوابق الخيل » .

• وقد سار المسلمون بعد عصر النبوة على هذا النهج ، فكانوا « يختارون للطلائع كل جندى عرف بالشجاعة والنجدة ، ويحملونهم على سوابق الخيل ، جيدة الحوافر والظهور ويرسلونهم متخففين من كل ثقل يعقوهم ، ليس مع احدهم إلا قوسه وجعبته ، بها عشر نشابات أو عشرون (سهام) وقد سمطوا حقائبهم خلفهم » (١)

## سادساً: صغر حجم مفارز الاستطلاع:

ويجب أن تكون مفرزة الاستطلاع قليلة العدد ، فذلك مطلب ضرورى يتفق مع دواعى السرية والكتمان ، ويقلل من فرص اكتشاف العدو لها ، ولذلك تنص قوانين خدمة الميدان على أن (تكون مفارز الاستطلاع صغيرة ما أمكن).

<sup>(</sup>١) الهرثمي ـ مختصر سياسة الحروب ـ مخطوط (ورقة ٣٤).

• وقد رأينا كيف أن سرية عبدالله بن جحش كانت تتألف من ثمانية من المهاجرين (أو ١٢ في رواية اخرى).

وقبل المعركة فى بدر بعث الرسول القائد على عدة مفارز للاستطلاع تتألف الواحدة منها من رجلين أو من عدد لا يزيد على أصابع اليدين كما يلى :

(١) مفرزة تتكون من طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد لاستطلاع اخبار قافلة قريش على طريق الشام .

 (۲) مفرزة تتكون من رجلين الى (بدر) للحصول على معلومات عن قريش وعن قافلتها.

(٣) مفرزة تتكون من على بن ابى طالب والزبير بن العوام وسعد بن ابى وقاص فى نفر من اصحابه وصلت الى ماء بدر وعادت بغلامين لقريش فاستنطقها الرسول عليه (استجوبها) فعلم أن قريشا وراء الكثيب «بالعدوة القصوة» وان القوم بين التسعائة والألف.. (٤) ومفرزة من رجلين وصلا ماء بدر فسمعا جارية تطالب صاحبتها بدين عليها والثانية تجيبها: انما تأتى العير غدا أو بعد غد، فأعمل لها ثم أقضيك الذى لك » فعاد الرجلان فأخبرا الرسول عليه الصلاة والسلام بما سمعا.

## سابعاً: ضرورة تجنب القتال:

كان واضحا من تعليات الرسول عُيَّلِيَّةِ ان مهمة عبدالله بن جحش كانت (الاستطلاع) وليس (القتال): « فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم » والذي حدث أنه بعد أن قرأ عبدالله بن جحش رسالة النبي عَيِّلِيَّةٍ ، مضى ومضى معه اصحابه خلا سعد

بن أبى وقاص الزهرى وعتبة بن غزوان ، اللذين ذهبا يطلبان بعيرا لهم ضل ، واسرتهما قريش ، وسار عبدالله ومن معه حتى نزلوا (نخلة) هناك مرت بهم عير لقريش تحمل تجارة عليها عمرو بن الحصرمى ، وكان يومئذ آخر رجب ، وذكر عبدالله بن جحش ومن معه ما صنعت قريش بهم ، وما حجزت من أموالهم . وتشاوروا وقال بعضهم لبعض : « والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ، ليدخلن الحرم ، فليمتنعن منكم به ، ولئت قتلتموهم ، لتقتلنهم فى الشهر الحرام » .

وترددوا وهابوا الاقدام، ثم شجعوا انفسهم واجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، واخذ ما معهم، ورمى احدهم عمرو بن الخصرمى بسهم فقتله، وأسر المسلمون رجلين من قريش، واقبل عبدالله بن جحش بالعير والاسيرين حتى قدموا المدينة على الرسول عليات ، فلم رآهم قال لهم: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» ووقف العير والاسيرين، وأبي أن يأخذ من ذلك شيئا واسقط في يد عبدالله بن جحش واصحابه، وعنفهم اخوانهم من المسلمين بما صنعوا، وانتهزت قريش الفرصة فأثارت ثائرة الدعاية بأن محمدا واصحابه استحلوا الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، واخذوا فيه الاموال واسروا الرجال، ودخلت اليهود تريد اشعال نار الفتنة!

• إذ ذاك نزل قول الله تعالى : ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنَ السَّهُو الحُوامُ قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه أكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ﴾ (البقرة : ٢١٧) . . وسرى عن المسلمين بنزول القرآن بهذا الامر ، وقبض النبي عليه العير والاسيرين ، فافتدتها منه قريش فقال : « لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا فإنا نخشاكم عليها . فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم » . . وقدم سعد وعبتة وأفداهما النبي عليه من الاسيرين (أي تم تبادل الاسرى) .

# وهكذا يتضح لنا مبدأ ان مفارز الاستطلاع لا تقاتل:

- (١) أولا: من طبيعة المهمة المحددة بوضوح: « فتعلم لنا من اخبارهم ».
- (٢) ثانياً : من أنه عليه الصلاة والسلام بعث السرية في شهر رجب وهو من الاشهر الحرم التي يحرم القتال فيها .
- (٣) وثالثا : من استنكاره عليه الصلاة والسلام لما حدث من قتال
   حين قال : «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام».
- والعلم العسكرى يقرر أن مفارز الاستطلاع لا تقاتل إلا دفاعا عن النفس ، والسبب فى ذلك هو أن القتال فضلا عن انه يهدم جانب السرية ، فهو يعيق المفرزة عن اداء مهمتها التى خرجت من أجلها .

## ثـامناً: تكـريم رجـال الاستطلاع:

روى أن الرسول عَلَيْكُ سمى عبدالله بن جحش ( امير المؤمنين ) وينطوى ذلك على تكريم وتشريف لرجال الاستطلاع بالنظر الى خطورة تلك المهمة وصلتها الوثيقة بأمن الأمة الاسلامية وسلامتها . ونرى هذا المبدأ أيضا من حديث حذيفة بن اليمان حين كلفه الرسول

عَلَيْكَ باستطلاع اخبار العدو. يقول حذيفة: رأيتني ليلة الاحزاب مع رسول الله ﷺ فقال: « من يذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم ، أدخله الله الجنة ».

وفى نفس الحديث ورد أيضا قوله عَيْنِكَ : « هل من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم على أن يكون رفيق فى الجنة ؟ ».

إدارة المعركة ضد عدو متفوق

ان منتهى امل أية دولة عصرية هو أن تحصل على النصر على عدوها \_ إذا وقعت الحرب \_ بأقل الخسائر وفى أقصر وقت ، وقد زاد من اهمية هذا الهدف التقدم المذهل فى العلوم والتكنولوجيا ، وما احدثه من تطور رهيب فى اسلحة الحرب ووسائل التدمير وفى شكل الحرب وفنون القتال .

واذا كان الحصول على النصر بأقل الخسائر هو هدف القيادة فى الدولة المتقدمة ، فهو من باب اولى \_ بالنسبة للدول النامية أو محدودة القدرات والموارد \_ يعد أهم واكبر اهدافها ، وذلك حتى لا تستنزف مواردها وقواها من أثر الحرب .

على أن الامريزيد اهمية وخطورة ، لو حكمت ظروف الدولة الاستراتيجية بأن تتصدى لعدو متفوق عليها فى القوة .. فهنا يصبح الحصول على النصر وبأقل الخسائر قضية مصير ، ومسألة حياة أو موت ، لابد ان توضع على قمة الاهداف الاستراتيجية لتلك الدولة ، ولابد ان تسخر كل طاقاتها المادية والمعنوية لتحقيقه .

لعل هذا هو احد الدروس العظمى التي تستخلص من هدى رسول الله علي في ادارته للمعارك ضد اعدائه.

ولقد برز هذا الدرس جليا واضحا منذ اللحظة الاولى للصراع مع المشركين أى في غزوة بدر الكبرى.

فلقد كان حجم التحدي الذي واجه المسلمين في بدر هائلا . فبدر اول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين ، وسوف تكون لنتائجها آثار بعيدة المدى على الدعوة وعلى مستقبلها وعلى هيبة المسلمين وهذا ما عبر عنه الرسول عليلية حين هتف بربه: « اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض ». ومن حيث حساب المقارنة بين القوتين ، كان تفوق العدو ساحقا على المسلمين ، فقد بلغت قوة المسلمين (٣٠٥) رجلا وكان معهم فرسان وسبعون بعيرا ، بينما بلغت قوة المشركين (٩٥٠) رجلا وكان معهم مائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الابل .. أى ان تفوق المشركين في العدد كان اكبر من نسبة ثلاثة الى واحد، وتفوقهم في الخيل (سلاح الفرسان) كان بنسبة ساحقة مذهلة (١٠٠ : ١) وكذلك كان تفوقهم في اسلحة القتال بطبيعة الحال . وكان الافق الاستراتيجي العام في شبه الجزيرة العربية مشحونا بالتربص والعداء للاسلام والمسلمين سواء من ناحية قريش التي تريد القضاء على الدين في موطنه الجديد بعد فشلها في القضاء عليه بمكة أو من ناحية القبائل المجاورة للمدينة ، أو المشركين والمنافقين في المدينة ، أو اليهود ، لقد كان كل هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدوائر ويحاولون انتهاز فرصة سانحة للايقاع بهم وحرمانهم من الحرية فى نشر دعوتهم.

#### نصر الله:

فى هذه الظروف الصعبة دخل المسلمون بقيادة الرسول عليه المعركة فانتصروا على عدوهم باذن الله واصبحوا ظاهرين ، وكان

نصرا عجيبا مدهشا يستحق أن نحلل اسبابه لكى ننتفع بها فى حاضرنا ومستقبلنا.

### ١ \_ المحافظة على الاسرار:

من المبادئ المعروفة ان الامم التي تحافظ على اسرارها هي الامم التي تنتصر ، وان الامم التي لا تحافظ على اسرارها لا يمكنها احراز النصم .

ولعل هذا هو اول ما يطالعنا من دروس.

## ٢ ـ مراعاة مبدأ السرية والامن والوقاية:

فنى مسير الاقتراب راعى الرسول عَلَيْكَ ان يكون تشكيل المسير في هيئة مقدمة تقوم بالاستطلاع والوقاية ، ويليها القوة الرئيسية للجيش ، ثم مؤخرة بإمرة قيس بن ابى صعصعة لوقاية ظهر الجيش .

وحينها اقترب الجيش من بدر ، انطلق الرسول عليه امام قواته وبصحبته ابوبكر حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد واصحابه وما بلغه عنهم ، قال الشيخ : « لا اخبركا حتى تخبراني ممن أنتها ؟ » قال النبي عليه : « إذا اخبرتنا اخبرناك » . علم الرسول من شيخ العرب ان عير قريش قريبة منه ، فقال له : « نحن من ماء » (۱) ثم انصرف وصاحبه عنه والشيخ يقول : « ما من ماء ؟ أمن ماء العراق » وهكذا لم يخبره الرسول عن هويته حتى لا تعلم قريش بمواضع المسلمين .

<sup>(</sup>١) أي من ماء دافق وهو المنبي (السيرة الحلبية جـ ٢ ص ١٥١).

فلقد كان حجم التحدي الذي واجه المسلمين في بدر هائلا . فبدر اول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين ، وسوف تكون لنتائجها آثار بعيدة المدى على الدعوة وعلى مستقبلها وعلى هيبة المسلمين وهذا ما عبر عنه الرسول عليلية حين هتف بربه: « اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض ». ومن حيث حساب المقارنة بين القوتين ، كان تفوق العدو ساحقا على المسلمين ، فقد بلغت قوة المسلمين (٣٠٥) رجلا وكان معهم فرسان وسبعون بعيرا ، بينما بلغت قوة المشركين (٩٥٠) رجلا وكان معهم مائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الابل .. أى ان تفوق المشركين في العدد كان اكبر من نسبة ثلاثة الى واحد، وتفوقهم في الخيل (سلاح الفرسان) كان بنسبة ساحقة مذهلة (١٠٠ : ١) وكذلك كان تفوقهم في اسلحة القتال بطبيعة الحال . وكان الافق الاستراتيجي العام في شبه الجزيرة العربية مشحونا بالتربص والعداء للاسلام والمسلمين سواء من ناحية قريش التي تريد القضاء على الدين في موطنه الجديد بعد فشلها في القضاء عليه بمكة أو من ناحية القبائل المجاورة للمدينة ، أو المشركين والمنافقين في المدينة ، أو اليهود ، لقد كان كل هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدوائر ويحاولون انتهاز فرصة سانحة للايقاع بهم وحرمانهم من الحرية فى نشر دعوتهم.

#### نصر الله:

فى هذه الظروف الصعبة دخل المسلمون بقيادة الرسول عليه المعركة فانتصروا على عدوهم باذن الله واصبحوا ظاهرين ، وكان

بالاستطلاع بنفسه حينها انطلق امام الجيش ومعه ابوبكر ولقيا شيخ العرب \_كها ذكرنا\_ فعرف منه ان عير قريش قريبة منه .

## ٤\_ قيادة موحدة وهدف واحد:

كان الرسول عليه هو القائد العام للمسلمين في بدر ، وكان المسلمون يقاتلون كرجل واحد لغاية واحدة ، وهذا عامل مهم من عوامل النصر في الحرب .

اما المشركون فلم يكونوا كذلك ، فلم يكن لهم قائد عام ، فقد كان اكثر سراة قريش مع الجيش ، ولكن البارزين من هؤلاء على ما يظهر هما رجلان : عتبة بن ربيعة وابوجهل ، وقد ثبت انها لم يكونا على رأى واحد حول مبدأ البقاء لقتال المسلمين ولم يكن لها هدف واحد ، بل انها كانا اقرب إلى العداوة منها إلى الاخاء ، لذلك فقد طغت الانانية الفردية على المصلحة العامة اثناء القتال ، وحاول كل رجل من رجالات قريش ان يظهر نفسه بطلا لتتحدث العرب عنه ، دون أن يكترث بأثر ذلك على نتائج المعركة .

## ٥ \_ الشورى في التخطيط للمعركة:

ان الرسول القائد عَلَيْكُ لَم يَشَأَ أَن يَبِتَ فَى أَمْرِ الدَّخُولُ فَى مَعْرَكَةُ مِعْ المُشْرَكِينَ حَتَى يَسْتَشْيَرِ اصحابِه فوجد منهم استعداد للقتال رغم تفوق العدو ، فقرر دخول المعركة .

كذلك نزل على مشورة الحباب بن المنذر وانتقل بالجيش إلى حيث اشار بحيث أصبح المسلمون يتحكمون فى مياه بدر ويحرمون العدو منها.

وبذلك يضع الرسول القائد مبدأ هاما في اتخاذ القرارات

فلقد كان حجم التحدي الذي واجه المسلمين في بدر هائلا . فبدر اول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين ، وسوف تكون لنتائجها آثار بعيدة المدى على الدعوة وعلى مستقبلها وعلى هيبة المسلمين وهذا ما عبر عنه الرسول عليلية حين هتف بربه: « اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض ». ومن حيث حساب المقارنة بين القوتين ، كان تفوق العدو ساحقا على المسلمين ، فقد بلغت قوة المسلمين (٣٠٥) رجلا وكان معهم فرسان وسبعون بعيرا ، بينما بلغت قوة المشركين (٩٥٠) رجلا وكان معهم مائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الابل .. أى ان تفوق المشركين في العدد كان اكبر من نسبة ثلاثة الى واحد، وتفوقهم في الخيل (سلاح الفرسان) كان بنسبة ساحقة مذهلة (١٠٠ : ١) وكذلك كان تفوقهم في اسلحة القتال بطبيعة الحال . وكان الافق الاستراتيجي العام في شبه الجزيرة العربية مشحونا بالتربص والعداء للاسلام والمسلمين سواء من ناحية قريش التي تريد القضاء على الدين في موطنه الجديد بعد فشلها في القضاء عليه بمكة أو من ناحية القبائل المجاورة للمدينة ، أو المشركين والمنافقين في المدينة ، أو اليهود ، لقد كان كل هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدوائر ويحاولون انتهاز فرصة سانحة للايقاع بهم وحرمانهم من الحرية فى نشر دعوتهم.

#### نصر الله:

فى هذه الظروف الصعبة دخل المسلمون بقيادة الرسول عليه المعركة فانتصروا على عدوهم باذن الله واصبحوا ظاهرين ، وكان

وامكانية تنفيذها ، وقد اجمع الخبراء العسكريون وعلماء الادارة على ان « الخطط ذات الشأن هي تلك التي يكون لديها فرصة اكبر في التنفيذ ، وتأسيسا على هذا ، فان مسئولية اجهزة التخطيط لا تنحصر في مجرد وضع الخطط ، وانما يلزم ان تتأكد من أن هذه الخطط قابلة للتنفيذ بحيث تتحقق الاهداف المتوخاة » (١).

## ٦ \_ احراز المبادأة في اختيار أرض المعركة:

ان من اهم ما يسعى اليه القائد المحنك ، هو ان يجر عدوه إلى الدخول معه فى معركة فوق أرض من اختياره هو ، فإذا افلح فى ذلك فانه يكون قد احرز (نقطة تفوق) على عدوه ، لانه سوف يستغل طبيعة تلك الارض وتضاريسها ومواردها وخصائصها الجغرافية التى رأى وقدر \_ بحكم علمه وخبرته \_ انها ستساعده على التغلب على عدوه فى المعركة .

فقد اتخذ الرسول على المعركة في موضع يتحكم به المسلمون في المنذر معسكر المسلمين للمعركة في موضع يتحكم به المسلمون في الماء ويحرمون عدوهم منها ، وبذلك خلقوا له موقفا من اشد المواقف قسوة في حرب الصحراء.

## ٧ اختيار تشكيل القتال الذى بضمن سيطرة القائد:

لقد كانت قوة المسلمين محدودة العدد وكانت تواجه قوة تعادل ثلاث امثالها ، وهنا تعتبر سيطرة القائد مطلبا حيويا ، فالسيطرة تكفل حسن توجيه الطاقات وإلامكانات نحو الهدف المنشود ،

<sup>(</sup>١) أنظر وأصول الادارة العامة .. د عبدالكريم درويش . د ليلي تكلا .

وتمكن من الافادة منها واستثمارها إلى اقصى حد ، كما تضمن تحقيق مبدأ (الاقتصاد فى القوى) فلا يذهب من الجهد أو الطاقة أو الوقت شئ بلا طائل.

والرسول القائد عليه قد حقق السيطرة بصورة محكمة وشاملة : فنظم الجيش في كتيبتين ، كتيبة المهاجرين بقيادة على بن ابى طالب ، وكتببة الانصار بقيادة سعد بن معاذ .

وشكل الكتائب فى صفوف منتظمة حرص على التأكد من تسويتها بنفسه ، فانه حينها وجد رجلا اسمه سواد خارجا عن الصف ، اصلح من وضعه وقال له : (استو يا سواد).

واتخذ الرسول القائد لنفسه مركز قيادة محددا ويشرف على المعركة ويستطيع منه ادارتها باحكام.

ولم يقاتل المسلمون باسلوب الكر والفر المعروف والذى كانت تقاتل به قريش ، بل اتبعوا اسلوب القتال بالصفوف ، وهو اسلوب يضمن السيطرة للقائد على رجاله ، كما انه يؤمن له احتياطا للطوارئ يعالج به المواقف التي ليست بالحسبان مما يضمن (استمرار) السيطرة اما اسلوب الكر والفر فيجعل القائد يفقد السيطرة ولا يؤمن له أي احتياط للطوارئ.

واخيرا وليس آخرا اصدر الرسول القائد على تعلياته القتالية: « ان دنا القوم منكم فانضحوهم بالنبال واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم » فجاءت محتوية على كل ما يضمن له السيطرة التامة على الجيش في مراحل القتال المختلفة وعلى ما يجعل المسلمين لا يقومون بأى عمل إلا بأمر منه كما سنوضحه فما بعد..

# ٨ ـ استغلال طاقات كل سلاح الى اقصى حد ممكن :

حدد الرسول عليه في تعليماته القتالية مراحل استخدام اسلحة القتال في احكام ووضوح بحيث يضمن استغلال طاقات كل سلاح إلى اقصى حد ممكن :

فيبدأ المسلمون أولا بقذف النبال: « ان دنا القوم منكم فانضحوهم بالنبال » والنبال هي السلاح « بعيد المدى » .

فاذا ما اقترب العدو إلى حد (الالتحام) يتحولون الى السيف (سلاح الالتحام): «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم».

### ٩ ـ الاقتصاد الشديد في (الذخيرة):

« واستبقوا نبلكم » .. هذا الامر معناه تأخير قذف السهام حتى يقترب العدو ، ولما كانت النبال أصلا قليلة العدد لقلة عدد الجيش ، فان المسلمين إذا اطلقوها والعدو بعيد فسوف يطيش منها الكثير لعدم دقة التصويب على البعد ، اما تأخير قذفها فهو يحقق هدفين في وقت واحد :

- (١) دقة الأصابة.
- (٢) واقل استهلاك في النبال .

والمدهش ان هذا الامر(١) ينطوى على قاعدة يعرفها

(۱) ولقد سار المسلمون على هذا المنهج بعد ذلك ، فقد ورد فى شرح القسطلانى ص ٥ ص ٩٤ وعيون الأخبار جـ ١ ص ١٠٧ ما يلى :

هإن العدو إذا زحف ، أمهله رماه المسلمين حتى يكون فى متناول السهام ، ثم امطروه بوايل من سهامهم وهم جاثون على ركبهم جماعات جماعات ، بحيث تخرج سهامهم مجتمعة كأنها صادرة عن قوس واحدة 8 .

فلقد كان حجم التحدي الذي واجه المسلمين في بدر هائلا . فبدر اول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين ، وسوف تكون لنتائجها آثار بعيدة المدى على الدعوة وعلى مستقبلها وعلى هيبة المسلمين وهذا ما عبر عنه الرسول عليلية حين هتف بربه: « اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض ». ومن حيث حساب المقارنة بين القوتين ، كان تفوق العدو ساحقا على المسلمين ، فقد بلغت قوة المسلمين (٣٠٥) رجلا وكان معهم فرسان وسبعون بعيرا ، بينما بلغت قوة المشركين (٩٥٠) رجلا وكان معهم مائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الابل .. أى ان تفوق المشركين في العدد كان اكبر من نسبة ثلاثة الى واحد، وتفوقهم في الخيل (سلاح الفرسان) كان بنسبة ساحقة مذهلة (١٠٠ : ١) وكذلك كان تفوقهم في اسلحة القتال بطبيعة الحال . وكان الافق الاستراتيجي العام في شبه الجزيرة العربية مشحونا بالتربص والعداء للاسلام والمسلمين سواء من ناحية قريش التي تريد القضاء على الدين في موطنه الجديد بعد فشلها في القضاء عليه بمكة أو من ناحية القبائل المجاورة للمدينة ، أو المشركين والمنافقين في المدينة ، أو اليهود ، لقد كان كل هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدوائر ويحاولون انتهاز فرصة سانحة للايقاع بهم وحرمانهم من الحرية فى نشر دعوتهم.

#### نصر الله:

فى هذه الظروف الصعبة دخل المسلمون بقيادة الرسول عليه المعركة فانتصروا على عدوهم باذن الله واصبحوا ظاهرين ، وكان

الصفوف وهو ما لم تتوقعه قريش التي كانت تقاتل باسلوب الكر والفر، فكان للمباغتة اثرها على نتيجة المعركة.

والتغيير والتطوير في الاسلوب آية من آيات القيادة الفذة التي لا تجمد فكرها على الاساليب المعروفة أو الموروثة ، بل تبحث دائما عن الجديد وعن الافضل . يقول ونترنجهام في كتابه (الاسلحة والتكتيكات) (1) : « ان بعض الجاعات الانسانية بطيئة التغير ، وان العادات وهي تنظم على سنن فحواها ان التغيير لا ينبغي ، وان العادات المأثورة كلها حسنة قويمة ، وان كل ما يعمل الآن خليق ان يعمل كا قد عمل منذ ازمان ، فاذا برزت جاعات من هذا القبيل للقتال ، برزت وفي رؤوس قوادها وجنودها فكرة عتيقة عن الحرب وحقيقتها ولم يغيروا خططهم وآراءهم للانتفاع بسلاح جديد أو معرفة جديدة ، ورسخت عندهم اصول رجعية للحرب أو لم تكن لهم فيها اصول على الاطلاق ، ولكنهم يمضون بحكم العادة وفاقا للترتيب الذي وضع منذ عهد بعيد ، وان هذه الجاعات لتخرج جيوشا ليس أسهل من تحطيمها بجيوش الامم التي يسهل عليها اتخاذ الاساليب الجديدة ومواجهة الغير والطوارئ » .

### ١٢ \_ الاخلال بالتوازن النفسي والمادي للعدو :

يجمع رجال الاستراتيجية العسكرية على ان الاخلال بالتوازن النفسي والمادي للعدو من اقوى اسباب النصر. وفي ذلك يقول الخبير الحربي (ليدل هارت) في كتابه عن استراتيجية الاقتراب غير المباشر: «ينبئنا التاريخ العسكري في جميع العصور لا في عصر

<sup>(</sup>۱) انظر: Wintringham: Weapons And Tactics

فلقد كان حجم التحدي الذي واجه المسلمين في بدر هائلا . فبدر اول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين ، وسوف تكون لنتائجها آثار بعيدة المدى على الدعوة وعلى مستقبلها وعلى هيبة المسلمين وهذا ما عبر عنه الرسول عليلية حين هتف بربه: « اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض ». ومن حيث حساب المقارنة بين القوتين ، كان تفوق العدو ساحقا على المسلمين ، فقد بلغت قوة المسلمين (٣٠٥) رجلا وكان معهم فرسان وسبعون بعيرا ، بينما بلغت قوة المشركين (٩٥٠) رجلا وكان معهم مائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الابل .. أى ان تفوق المشركين في العدد كان اكبر من نسبة ثلاثة الى واحد، وتفوقهم في الخيل (سلاح الفرسان) كان بنسبة ساحقة مذهلة (١٠٠ : ١) وكذلك كان تفوقهم في اسلحة القتال بطبيعة الحال . وكان الافق الاستراتيجي العام في شبه الجزيرة العربية مشحونا بالتربص والعداء للاسلام والمسلمين سواء من ناحية قريش التي تريد القضاء على الدين في موطنه الجديد بعد فشلها في القضاء عليه بمكة أو من ناحية القبائل المجاورة للمدينة ، أو المشركين والمنافقين في المدينة ، أو اليهود ، لقد كان كل هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدوائر ويحاولون انتهاز فرصة سانحة للايقاع بهم وحرمانهم من الحرية فى نشر دعوتهم.

#### نصر الله:

فى هذه الظروف الصعبة دخل المسلمون بقيادة الرسول عليه المعركة فانتصروا على عدوهم باذن الله واصبحوا ظاهرين ، وكان

قريش جميعا فكانت بالنسبة اليها بداية سيئة لها ـ ولا شك ـ فى أثرها فى المعركة .

## ١٣ \_ احداث الارتباك الاستراتيجي في العدو:

لقد اجتمعت في بدر عدة عوامل كان لها فاعلية أكيدة في الحداث الارتباك الاستراتيجي في المشركين:

- المباغتة باسلوب القتال بالصفوف.
- توجيه تكتيكات القتال والرمى (تنفيذا لتعلمات الرسول القتالية) نحو الحصول على نتيجة حاسمة مثل تكبيد العدو خسائر كبيرة في اسرع وقت.
  - سيطرة المسلمين على الماء وحرمان العدو منها.
- التهدید الموجه الی قافلة قریش التجاریة التی هی عصب
   حیاتها .

ويحلل العسكريون الآثار المادية والمعنوية التي تنتج عن هذا الارتباك نذكر بعضا منها فها يلي :

- (١) احداث انطباع مفاجئ فى اذهان القادة بأنهم يواجهون موقفا سيئا .
- (۲) فرض حالة من التشتت والتمزق النفسى تنبع من احساس
   القادة يوقوعهم فى (مصيدة) يصعب التخلص منها.
- (٣) خلق الشعور بالعجز عن القيام بعمل مضاد لحركة الطرف
   الآخر.

## ١٤ \_ تعبئة معنويات المسلمين لاقصى حد:

والى جانب حرص الرسول القائد ﷺ فى تخطيطه وادارته

للمعركة فى بدر على تدمير معنويات المشركين ، فقد ظهر حرصه الشديد على رفع معنويات رجاله الى اقصى حد ، ولا مراء فى ان العقيدة الراسخة التى تملأ قلوب المسلمين ووجدانهم لا تحتاج الى تيان ، وانما تخص بالذكر هنا ما فعله الرسول القائد عليه قبل المعركة وفى اثنائها لتعبئة معنويات المسلمين وحشدها :

فقد خطب الناس قبل المعركة وحضهم على القتال وقال:
 « اما بعد فانى احثكم على ما حثكم الله عليه ».. الى ان قال: وان
 الصبر فى مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجى من الغم ».
 وقال عليه الصلاة والسلام: « والذى نفس محمد بيده ، لا
 يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ، الا ادخله
 الله الحنة ».

وقد الهب هذا الحديث حماسة المسلمين للقتال ، وزاد في قوتهم المعنوية حتى ان عمير بن الحمام حين سمع حديث النبي \_ وكانت في يده بعض التمرات يأكلها \_ قال : « اما بيني وبين ان ادخل الجنة الا ان يقتلني هؤلاء ؟ . . وقذف بالتمرات من يده واخذ سيفه وما زال يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه .

ورمق قطبه بن عامر حجرا بين الجيشين وقال: لا أفر الا ان فر هذا الحجر وذلك دليل على عزمه الاكيد على الثبات حتى يقضى الله امراكان مفعولا .. بل هناك ما هو اغرب واقوى من ذلك ، فقد قتل ابوعبيدة بن الجراح اباه وكان من المشركين وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم أو

عشيوتهم (الجادلة: ٢٧) ولم تكن معنويات الكبار الذين مارسوا الحرب وعرفوها من المسلمين هي العالية فحسب، انما كانت معنويات الاحداث الصغار الذين لم يمارسوا حربا ولا قتالا عالية أيضا، يقول عبد الرحمن بن عوف: «اني لني الصف يوم بدر، اذ التفت فاذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهها، اذ قال لي احدهما سرا من صاحبه: يا عم، ارني ابا جهل. فقلت: يا ابن اخي، ما تصنع به ؟ قال: عاهدت الله ان رأيته ان اقتله أو أموت دونه.

وقال لى الآخر سرا من صاحبه مثله ، فأشرت لهما اليه ، فشدا عليه مثل الصقرين فضرباه حتى قتلاه » ، وقد استشهد هذان البطلان فى بدر ، وهما ابنا عفراء : عوف بن الحارث الخزرجي الانصاري ومعوذ بن الحارث الخزرجي الانصاري .

هذا وان صور البطولة والفدائية فى رجال جيش الاسلام لأكثر من أن تحصى .

#### ١٥ \_ استخدام القناصة:

فى اثناء المعركة أمر بعض المسلمين بتوجيه كل همهم لاصطياد زعماء قريش وساداتها من بين صفوف الاعداء واستئصالهم . والعلم العسكرى اليوم يطلق اسم (القناصة) على اولئك الذين يكلفون باصطياد قادة العدو لكى تحدث بقتلهم صدمة وارتباك فى صفوف الاعداء ، ولكن اذا كانت القاعدة الحديثة فى اختيار القناصة هى توفر المهارة فى الرماية ودقة الملاحظة فان الرسول عليا قد اضاف الى ذلك عاملا جديدا هو الدافع الذاتى الذى هو اقوى الدوافع على

يهتف بربه ويقول: «اللهم انجزئ ما وعدتنى، اللهم آتنى ما وعدتنى ، اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد فى الارض » وما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه.

#### الخيلاصية:

وخلاصة ما يستفاد من هدى الرسول عَلَيْكُ في إدارة المعارك ضد عدو متفوق هو ما يلي :

(۱) ان تجعل الامة الاسلامية بناء الروح المعنوية واردة القتال على رأس اهدافها الاستراتيجية العليا بالعقيدة الراسخة وبتجسيد الخطر المحدق بالامة من اعدائها . وبذلك تستطيع ان تضع الروح المعنوية في تخطيطها الاستراتيجي على انها من اكبر العوامل التي تحدث التوازن في القوى في مواجهتها لعدو متفوق ﴿ وان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ (الانفال : ٥٠) .

ولقد اثبتت بدر وما تلاها من غزوات ان المسلمين كانوا يواجهون عدوا اكبر منهم قوة ، وان الروح المعنوية وارادة القتال من اقوى دعائم النصر.

(٢) ان تملك الامة الاسلامية زمام الحرب النفسية التي تستهدف تدمير الروح المعنوية للعدو وبذلك تتمكن من احداث التوازن في القوى من خلال (خفض) معنويات العدو مع (رفع) معنويات رجالها في الوقت نفسه.

(٣) ان تجعل الامة الاسلامية ( الادارة والقيادة العلمية ) منهجا لها

الأمن ومقاومة الجاسوسية

فلقد كان حجم التحدي الذي واجه المسلمين في بدر هائلا . فبدر اول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين ، وسوف تكون لنتائجها آثار بعيدة المدى على الدعوة وعلى مستقبلها وعلى هيبة المسلمين وهذا ما عبر عنه الرسول عليلية حين هتف بربه: « اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض ». ومن حيث حساب المقارنة بين القوتين ، كان تفوق العدو ساحقا على المسلمين ، فقد بلغت قوة المسلمين (٣٠٥) رجلا وكان معهم فرسان وسبعون بعيرا ، بينما بلغت قوة المشركين (٩٥٠) رجلا وكان معهم مائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الابل .. أى ان تفوق المشركين في العدد كان اكبر من نسبة ثلاثة الى واحد، وتفوقهم في الخيل (سلاح الفرسان) كان بنسبة ساحقة مذهلة (١٠٠ : ١) وكذلك كان تفوقهم في اسلحة القتال بطبيعة الحال . وكان الافق الاستراتيجي العام في شبه الجزيرة العربية مشحونا بالتربص والعداء للاسلام والمسلمين سواء من ناحية قريش التي تريد القضاء على الدين في موطنه الجديد بعد فشلها في القضاء عليه بمكة أو من ناحية القبائل المجاورة للمدينة ، أو المشركين والمنافقين في المدينة ، أو اليهود ، لقدكان كل هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدوائر ويحاولون انتهاز فرصة سانحة للايقاع بهم وحرمانهم من الحرية فى نشر دعوتهم.

#### نصر الله:

فى هذه الظروف الصعبة دخل المسلمون بقيادة الرسول عليه المعركة فانتصروا على عدوهم باذن الله واصبحوا ظاهرين ، وكان

## الأسوة الحسنة :

إن الدروس العملية التي يستطيع المسلمون أن يتعلموها من النبي عَلَيْكُمْ في مجال السرية والأمن أكثر من أن تعد أو تحصيٰ: فلقد كان من أسباب نجاح الدعوة الاسلامية أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بدأها سراً..

ولما شاهد على رضى الله عنه النبى يصلى هو وخديجة رضى الله عنها قال : يا محمد ما هذا؟ قال : دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله ، فادعوك إلى الله وحده لا شريك له والى عبادته وأن تكفر باللات والعزى .

فقال على : هذا أمر لم أسمع به من قبل اليوم فلست بقاضى امرا حتى احدث به ابا طالب (أى اباه) .

لكن الرسول عَيِّلِيَّةِ كره أن يفشي سر الدين قبل أن يستعلن أمره فقال له : يا على ، اذا لم تسلم فاكتم . فامتثل على للأمر حتى جاء الرسول في الصباح التالى واعلن اسلامه وكتم ذلك عن ابيه ولم يظهره .

وكلنا يعرف كيف خطط النبي عَلَيْكُ للهجرة وكيف نفذها وكيف طبقت قواعد السرية والأمن على أكمل الوجود سواء في التخطيط أو في التنفيذ، فكان ذلك من أهم أسباب نجاحها.

التي تفيدهم عن تحركات المسلمين واهدافهم .

فقد بعث صلوات الله وسلامه عليه لسرية من المهاجرين قوامها اثنى عشر رجلاً بقيادة عبدالله بن جحش الأسدى فى مهمة استطلاعية ، وسلمه رسالة (مكتومة) تحتوى على تفاصيل المهمة من حيث الهدف والمكان وغير ذلك من التعليات ، وامره الا يفد أن يسير يومين.

وتعتبر غزوة الفتح من أروع الأمثلة التاريخية في مجال السرية والأمن والكتمان: ان اقرب المقربين إلى رسول الله عليه هو صاحبه أبوبكر الصديق، أول من آمن به في الاسلام، كما أن عائشة بنت الصديق ابي بكركانت أحب نسائه إليه (۱) ومع ذلك كانت عائشة لا تفشى لأبيها شيئاً عن سر رسول الله عليه ، وكان أبوبكر الصديق وابنته عائشة لا يعلمان من اسرار رسول الله شيئاً.

فحين عزم رسول الله على فتح مكة دخل على زوجته عائشة وقال لها: «جهزينا واخنى امرك» وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم خذ من قريش الأخبار والعيون حتى ناتيهم بغته».

ودخل أبوبكر على ابنته عائشة رضى الله عنهما وهي تجهز رسول الله عليه وسلم ، تعمل قمحاً وسويقاً (المعروف بالفريك ودقيقاً ، فقال : يا عائشة أهم رسول الله عَيْمِاللَّهِ أَن يغزو ؟ قالت : ما ادرى ، لعله يريد بنى سلم ، لعله يريد ثقيفاً ، لعله يريد هوازن .

 <sup>(</sup>١) سئل النبي ﷺ : يا رسول الله ، أي الناس أحب إليك ، قال : عائشة قالو! :
 انحا تعنى من الرجال ، قال : ابوها .

فلقد كان حجم التحدي الذي واجه المسلمين في بدر هائلا . فبدر اول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين ، وسوف تكون لنتائجها آثار بعيدة المدى على الدعوة وعلى مستقبلها وعلى هيبة المسلمين وهذا ما عبر عنه الرسول عليلية حين هتف بربه: « اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض ». ومن حيث حساب المقارنة بين القوتين ، كان تفوق العدو ساحقا على المسلمين ، فقد بلغت قوة المسلمين (٣٠٥) رجلا وكان معهم فرسان وسبعون بعيرا ، بينما بلغت قوة المشركين (٩٥٠) رجلا وكان معهم مائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الابل .. أى ان تفوق المشركين في العدد كان اكبر من نسبة ثلاثة الى واحد، وتفوقهم في الخيل (سلاح الفرسان) كان بنسبة ساحقة مذهلة (١٠٠ : ١) وكذلك كان تفوقهم في اسلحة القتال بطبيعة الحال . وكان الافق الاستراتيجي العام في شبه الجزيرة العربية مشحونا بالتربص والعداء للاسلام والمسلمين سواء من ناحية قريش التي تريد القضاء على الدين في موطنه الجديد بعد فشلها في القضاء عليه بمكة أو من ناحية القبائل المجاورة للمدينة ، أو المشركين والمنافقين في المدينة ، أو اليهود ، لقدكان كل هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدوائر ويحاولون انتهاز فرصة سانحة للايقاع بهم وحرمانهم من الحرية فى نشر دعوتهم.

#### نصر الله:

فى هذه الظروف الصعبة دخل المسلمون بقيادة الرسول عليه المعركة فانتصروا على عدوهم باذن الله واصبحوا ظاهرين ، وكان

الجاسوسية) وهي تعمل على منع من يحاولون اختراق ذلك الخط الدفاعي أو سياج الأمن ..

ولقد أثبت التاريخ أن من أسباب انتصار المسلمين على اعدائهم الكثيرين أن أسرار النبي على أواسرار المسلمين كانت مصونة وبعيدة عن متناول الأعداء ، في الوقت الذي كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يطلع على نيات اعدائه العدوانية عن طريق عيونه وارصاده ... (رجال مخابراته) قبل وقت مبكر فيعمل من جانبه على احباط ما يبيتونه للاسلام من غدر وخيانة ودسائس.

كذلك لم يستطع المشركون واعداء الاسلام أن يباغتوا قوات النبى عَلَيْكُ في الزمان والمكان واسلوب القتال ، بينها استطاع صلوات الله وسلامه عليه أن يباغت أعداءه في معظم غزواته وسراياه .

وذلك أبلغ دليل على ما للأمن ومقاومة الجاسوسية من تقدير فى نظر الاسلام .

## اللسان وأمانة الكلمة:

من المبادىء المعروفة أن الأمة التى تكتم اسرارها الحربية هى الأمة التى يمكن أن تنتصر ، والأمة التى لا تكتم أسرارها الحربية هى الأمة التى لا يمكن أن تنتصر . وما يقال عن الأمة يقال عن الأفراد لأن الأمة تتكون من أفراد .

واللسان الذي هو نعمه من نعم الله على عباده يستطيعون بها التعبير عن آرائهم وتبادل المنافع مع الناس ، هو وسيلة الخير والسعادة في الدنيا والآخرة إذا أحسن استعاله ، كما انه سبب قوي

وعن شعبان بن عبدالله الثقني قال: قلت: يا رسول الله ، حدثني بأمر اعتصم به . قال: «قل ربي الله ثم استقم» . قال: قلت: يا رسول الله: واخوف ما تخاف على ؟ . فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا» . كذلك قال عليه الصلاة والسلام» رحم الله امرأ اصلح من لسانه» . (رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم والترمذي وقال حسن صحيح) .

## كتمان الأسرار:

وينبه الاسلام إلى اليقظة والحذر في قوله تعالى : ﴿يَأْلَيهَا اللَّهِينَ آمِنُوا حَدُوا حَدُوكُم ﴾ وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام «المؤمن كيس فطن» فاليقظة والحذر والوعى والفطنة كلها تدفع إلى كتمان الأسرار ، التي جعلها الاسلام أمانة من الأمانات يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها ، كما قال تعالى :

﴿يَآلَيهَا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون ﴾ (الأنفال ٧٧)

وقال النبي عليه الصلاة والسلام «الا لا ايمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له» (رواه أحمد) ، وقال أيضاً (آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان» . وقال عليه الصلاة والسلام «اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهو أمانة» . (رواه ابوداود والترمدي عن جابر بن عبدالله) . وقال «انما يتجالس المتجالسان بالأمانة ، ولا يحل لاحدهما أن يفشى على صاحبه ما يكره» . (رواه ابن المبارك والحاكم وصححه) .

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

- «الصمت حكم وقليل فاعله».
  - «امسك علىك لسانك».
- «من كف لسانه ستر الله عورته».

## كبح شهوة الكلام (الثرثرة والتحدث بدون حرص):

من الناس من تتحكم فيه شهوة الكلام أكثر مما تتحكم فيه شهوة الطعام، فيسترجهله بادعاء العلم (وخاصة ببواطن الأمور) فيطلق لسانه فها يعرف وفيها لا يعرف ، فلا يدع سراً الا اذاعه ، ولا يتخيل حديثاً الاجعله حقيقة ملموسة ، ولا يتورع عن ترديد ما يلقى فى اذنيه من انباء هدفها ايقاع الضرر بالأمة كالاشاعات وغيرها .

والاسلام ينهي عن ذلك كما يفهم من قوله تعالى :

﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَشْتَرَى لَهُو الْحَدَيْثُ لَيْضُلُّ عَنْ سَبِيلُ اللَّهُ بَغْيَر علم ويتخذها هزواً اولَئك لهم عذاب مهين (لقان ٦)

وقوله جل شأنه :

﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِن يُعجبُكُ قُولُهُ فِي الْحِياةُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ما في قلبه وهو ألد الحصام . واذا تولى سعىٰ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) (البقرة ٢٠٤ –

وقال النبي عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم» (رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان).

وقال «من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

◄ «من اطلع فى بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا
 ◄ ته»

«ايما رجل كشف سترا فأدخل فيه بصره قبل أن يؤذن له فقد
 اتى حداً لا يحل له ان يأتيه ولو أن رجلاً فقأ عينه لهدرت».
 اذا استأذن احدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع».

## النهى عن الفضول:

ومن الناس من تستبد به شهوة الفضول ويحفزه حب الاستطلاع على التدخل فيا يعنيه ولا يعنيه من شئون الآخرين ، فتراه دامًا يمد بصره ويرهف سمعه ، ويدس انفه في كل امر من الأمور ، فتراه ان وجد من الناس اعراضاً عنه يسعى إلى اشباع فضوله بالقاء الأسئلة في الحاح والحاف ، وكل ذلك يتنافى مع مبدأ السرية والأمن ويؤدى إلى كشف الأسرار لذلك نهى الاسلام عنه كما يفهم من قوله تعالى :

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشيآء ان تبدلكم تسؤكم (المائدة ١٠١) ومن قوله: ﴿ رب انى اعوذ بك ان اسألك ما ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمنى أكن من الحاسرين (هود ٤٧).

وقوله جل شأنه :

﴿يَآ أَيُهَا الذَّينَ آمنُوا اجتنبُوا كَثَيراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسُوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، (الحجرات ١٢).

وقوله :

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ولقد عنى النبي عَلَيْكَ بذلك فأمر زيد بن ثابت بتعليم لغة اليهود وفي هذا يقول زيد «أمرني رسول الله عَلَيْكَ فتعلمت له كتاب اليهود بالسريانية وقال: إنى والله ما آمن يهود على كتابي، ثم يقول زيد «فوالله ما مربي نصف شهر حتى تعلمته وجدت فيه فكنت أكتب له إليهم وأقرأ (١) له كتبهم إليه».

وصدق من قال : «من عرف لغة قوم أمن شرهم» .

## استخدام الرمز (الشفرة):

فى مجال المخابرات عادة ما تحول لغة الرسائل سواء الشفوية أو المكتوبة إلى لغة أخرى تستخدم فيها الرموز بحيث لا يستطيع فهم مضمونها سوى مرسلها والمرسلة إليه وهو ما يعرف باسم «الشفرة».

واستخدام الشفره أمر حيوى لاخفاء محتويات الرسائل عن الأعداء ، ومن المعروف أن كل طرف من الأطراف المتحاربة يضع لنفسه شفرة خاصة وفى نفس الوقت يسعى جاهداً بكل الوسائل لكشف سر الشفرة التي يستخدمها الطرف الآخر (أي حل رموزها) ومن أجل ذلك فان الجيوش.

فى العصر الحديث لا تستخدم شكلاً واحداً من أشكال الشفرة لمدة طويلة بل تقوم بتغييرها من حين لآخر حتى لا تعطى الفرصة الكافية لاعدائها لكى يكشفوا رموزها حتى لقد يصل الأمر إلى تغيير الشفرة عدة مرات فى اليوم الواحد.

<sup>(</sup>١) المراد بالكتاب هنا الكتاب الذي كان الرسول يكتبه إلى اليهود بالسريانية فكان يستعلم بأحد اليهود ليكتب له .

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

# القدوة المثلى فى الادارة الحربية

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

## مفهوم إدارة الحرب:

إدارة الحرب من الاعال الكبرى التي تحقق بها القيادة اهدافها الاستراتيجية في الصراع مع اعدائها . وتتطلب مهارة فائقة وكفاية عالية في الادارة والقيادة والسياسة .. والمتأمل في سنة الرسول القائد عَلَيْكُ في (ادارته للحرب) دفاعا عن الدعوة يكشف عن جوانب رائعة من عبقريته عليه السلام في هذا المجال تستحق ان تتأملها الامة الاسلامية وتتدبرها وتفيد منها في حاضرها ومستقبلها . فانه عليه الصلاة والسلام ، فضلا عن احكامه القيادة الحربية في عمليات القتال تخطيطا واشرافا وادارة ، لم يحصر تفكيره أو همه فيها يدور في ساحة المعركة بين المسلمين واعدائهم بل تعداها إلى امور قد تبدو لاول وهلة غير عسكرية لكن لها نتائج استراتيجية بالغة القوة والأثر في تحقيق الغايات العليا لتأمين الدعوة والدفاع عنها ، وبذلك سبق الرسول ﷺ الفكر العسكرى الحديث فما يعرفه العسكريون اليوم بالاستراتيجية العليا أو الكبرى ( Grand Strategu ) والتي يعرفها العلم العسكري الحديث بأنها هي « تنسيق وتوجيه جميع امكانيات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعسكرية نحو تحقيق الغاية السياسية للحرب ، ومعنى ذلك أن الجيوش ليست إلا اداة واحدة من ادوات الاستراتيجية العلما لتحقيق الأهداف العلما للدولة».

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

فكانت له آثار استراتيجية بعيدة المدى كما يلي:

(۱) فقد جعلت الهدنة المنطقة الجنوبية أى التى تقع جنوب المدينة منطقة امينة بالنسبة للمسلمين وكانت قبل ذلك مصدر الخطر الاكبر الذى يهدد الدعوة والمسلمين.

(۲) وانحصر بذلك الخطر فى المنطقة الشهالية التى تضم خصمين هما اليهود فى خيبر وما حولها ، والاعراب فى شهالى المدينة ، الامر الذى يمكن المسلمين من القضاء على هذين الخصمين ، ليصبحوا بعد ذلك متفرغين للتحول \_ فى الوقت المناسب \_ نحو الخصم الاكبر: قريش والى هدفهم الرئيسى : مكة المكرمة .

(٣) وكان من نتائج الهدنة ايضا التفريق بين قريش وحلفائها الطبيعيين يهود خيبر الذين كانوا لا ينفكون يحرضون القبائل على الرسول عليها .

(٤) كما انها فتحت المجال للرسول عَلَيْتُ لعقد محالفات مع القبائل التي لم تكن تطمئن لمحالفته بسبب قوة قريش لوجود الكعبة بمكة ، وخير دليل على ذلك اعلان خزاعة حلفها للرسول بعد الصلح مباشرة ، وقد ربح المسلمون بذلك حليفا قويا له « اهمية استراتيجية خاصة » لقرب دياره من قريش .

ولقد كانت خزاعة تميل قلبيا الى المسلمين قبل الهدنة ، وكان الاسلام قد انتشر بين افرادها ، ولكنها لم تستطع ان تحالف المسلمين قبل هذه الهدنة لان ذلك يهدد مصالحها الدينية لوجود البيت الحرام بمكة التي تسيطر عليها قريش ، هذا بالاضافة إلى تهديد مصالحها الاخرى .

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ولقد كان لهذه السهاحة آثار استراتيجية بالغة القوة ويعيدة المدى كما يتيين مما يلى :

(۱) فقد حقق المسلمون (الهدف الاستراتيجي) (۱) الا وهو (تأمين الدعوة) إذ اقبلت قريش على الاسلام بعد ان كانت الخصم الرئيسي في مواجهته ، وتوحدت شبه الجزيرة العربية كلها تحت ظل الاسلام (۱) فاصبحت بذلك قوة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد .

(٢) وكسب جيش الاسلام قوة جديدة ، فان قريشا لم تقبل على الاسلام فحسب بل حملت رايات الجهاد في سبيل الله وتحولت اتجاهاتها من اشد الناس عداوة للاسلام ، الى احرص الناس على رفع راية الجهاد في سبيله ، وليس هذا فحسب بل كان من عرب شبه الجزيرة قادة عسكريون افذاذ قدر لهم كما يقول مونتجمري ـ ان يكونوا من اعظم قادة الفتوحات الاسلامية .

(٣) ولم تنحصر الآثار الاستراتيجية لهذه الساحة في عصر النبوة وحده ، بل انها امتدت الى عصر الفتوحات ، فكانت الشعوب المختلفة ترحب بالمسلمين الفاتحين ، وتنضم اليهم احيانا لتنجو من عسف الفرس والروم وتستظل بوارف من العدل والساحة والحرية

<sup>(</sup>١) «الهدف الاستراتيجي» في مصطلحات العلم العسكرى «هو الهدف الذي يسبب للعدو من الأضرار ما يؤدى إلى أحداث تغييرات حادة في الموقف العسكرى. والسياسي ويؤثر تأثيراً بالغاً على تطور الصراع المسلح ككل» وهذا هو ما حدث في شبه الجزيرة بعد الفتح.

 <sup>(</sup>٧) لم يبق على الشرك الا بعض القبائل كقبيلتى هوازن وثقيف ، وهي لا تشكل تهديداً له وزنه الاستراتيجي بعد انهيار أكبر حصن للشرك وأكبر عدو للاسلام .

- \_ ﴿ اینها تکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدة ﴾ (انساء: ٧٨)
- \_ ﴿ وَلَكُلُ امَهُ أَجِلُ فَإِذَا جَآءَ اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الاعراف: ٣٤)
- \_ ﴿ وما كَان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴾ (آل عبران: ١٤٥)
- اما هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْوَ شَيَّ مَا قَتَلَنَا هُوَانَ اللَّهُ سَبَحَانُهُ يَرِدُ عَلَيْهُم : ﴿ قُلُ لُو كُنتُم فَى بَيُوتُكُمْ لَبُرْوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

يديرون الحرب\_ السلم الذى يرغبون فيه .

(۲) انك لو ركزت على طاقتك بنوع خاص لكسب النصر ( دون أى اعتبار ) للتأثير الذى يصيبك بعد ذلك ، فانك لن تستطيع الافادة من السلم .

(٣) راع ان توقع ضربتك (أقل ضرر دائم ممكن) لان عدو اليوم
 هو حليف الغد.

(٤) عندما تصل الى هدفك العسكرى ، فكلما زدت من مطالبك تجاه الجانب الآخر ، زادت المتاعب التى سوف تواجهها ، وهيأت السبب لقيامه بمحاولة قلب الاستقرار الذى حصلت عليه فى الحرب .

وبمعنى آخر ، فان مبادئ الاستراتيجية تنادى بأن (على القائد ان يهيئ الظروف المناسبة لقيام سلام حقيقى ومستقر بعد انتهاء الحرب ، وان يمتنع عن استخدام اساليب القهر والتسلط الغاشم سواء فى اثناء الحرب أو بعدها ، التى تؤدى إلى أن يكون السلم مشوها لاحتوائه على جراثيم حرب تالية .

ولقد حفل التاريخ بأدلة قاطعة على ان الشطط والمبالغة فى إدارة الحروب لا يهيئان مناخا لقيام سلام مستقر أو دائم ، ومنها مثلا ما حدث فى الحرب العالمية الاولى ١٩١٨/١٩١٤ ، فان المعاملة القاسية التي لقيتها المانيا على يد الحلفاء المنتصرين تحت شعار (ويل للمغلوب) والعقوبات الاقتصادية التي اثقلت كاهل الاقتصاد الالماني ، جعلت السلام الذي جاء بعد تلك الحرب «مشوها يحمل معه جراثيم حرب تالية »كما يقول الاستراتيجيون . .

وهذا هو ما حدث بالفعل ، فان تلك القسوة بالذات كانت هي الدافع الرئيسي لهتلر في العمل بكل الوسائل على انهاض المانيا ، وبالتالى سرعة نشوب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩ أي ان السلام لم يدم أكثر من عشرين سنة .

### الآثـار الاستراتيجية لميثاق المدينة :

ومن الاعمال التي كان لها آثار استراتيجية في مجال الصراع بين المسلمين واعدائهم ما قام به الرسول عليه بعد الهجرة من اقامة ( جبهة صلبة ) وذلك بجمع صفوف المسلمين وتوحيد جبهتهم وايجاد رابطة قوية بينهم ، وبتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لكافة سكان المدينة بمقتضى ميثاق يجمع المسلمين والمشركين واليهود كانت نتائجه من الناحية العسكرية ما يلي :

- (١) قيادة الرسول عليه لكافة سكان المدينة مسلمين ومشركين ويهود، وبذلك اصبح هو القائد العام في المدينة.
- (٢) تعاون اهل المدينة جميعا فى رد كل اعتداء يقع عليها من الخارج.
- (٣) فى حالة الحرب لرد العدوان عن المدينة ، تتولى كل طائفة الانفاق على نفسها «على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة ».
- (٤) اصبحت المدينة (قاعدة الاسلام الوطيدة) \_كما يقول الاستراتيجيون \_ التي تنطلق منها القوات للدفاع عن الاسلام، وقد سجل التاريخ صلابة هذه القاعدة وقدرتها الفائقة على الصمود في

مواجهة مختلف الاخطار والتحديات :

فقد بلغ عدد العمليات العسكرية في عهد النبي عَلَيْكُ قرابة السبعين ما بين غزوات وسرايا في خلال سبع سنوات.

• وحاربت هذه القاعدة اكثر من عدو في اكثر من جبهة ، فواجهت المشركين واليهود والروم ، وتعرضت للغزو المباشر ، وتعرضت للغدر من داخلها بينا كان ابناؤها يحاربون العدو خارجها ، وكان التفوق في العدد والعدة في جانب الاعداء .. لكنها \_ مع كل ذلك \_ بقيت قاعدة صلبة وطيدة حتى تمت كلمة ربك في شبه الجزيرة ، وامن الرسول عيسية كل عادية عليها ، واقبل سائر اهلها وفودا عليه يقدمون الطاعة ، ويعلنون الاسلام .

وهذا هو ما حدث بالفعل ، فان تلك القسوة بالذات كانت هي الدافع الرئيسي لهتلر في العمل بكل الوسائل على انهاض المانيا ، وبالتالى سرعة نشوب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩ أي ان السلام لم يدم أكثر من عشرين سنة .

### الآثـار الاستراتيجية لميثاق المدينة :

ومن الاعمال التي كان لها آثار استراتيجية في مجال الصراع بين المسلمين واعدائهم ما قام به الرسول عليه بعد الهجرة من اقامة ( جبهة صلبة ) وذلك بجمع صفوف المسلمين وتوحيد جبهتهم وايجاد رابطة قوية بينهم ، وبتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لكافة سكان المدينة بمقتضى ميثاق يجمع المسلمين والمشركين واليهود كانت نتائجه من الناحية العسكرية ما يلي :

- (١) قيادة الرسول عليه لكافة سكان المدينة مسلمين ومشركين ويهود، وبذلك اصبح هو القائد العام في المدينة.
- (٢) تعاون اهل المدينة جميعا فى رد كل اعتداء يقع عليها من الخارج.
- (٣) فى حالة الحرب لرد العدوان عن المدينة ، تتولى كل طائفة الانفاق على نفسها «على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة ».
- (٤) اصبحت المدينة (قاعدة الاسلام الوطيدة) \_كما يقول الاستراتيجيون \_ التي تنطلق منها القوات للدفاع عن الاسلام، وقد سجل التاريخ صلابة هذه القاعدة وقدرتها الفائقة على الصمود في



• من أعظم الدروس التي تستخلص من سنة الرسول القائد على من أعظم الدروس التي تستخلص من سنة الرسول القائد على المعلمة الله أن « استخدام العامل النفسي في الصراع مع الأعداء ضرورة حيوية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ».

فالمعروف أن إرادة المقاومة واردة القتال هي أصلا «حالة ذهنية » تنشأ في عقل المقاتل فتولد لديه الدافع ليصمد ويقاتل بصلابة وعزم الى حد التضحية بروحه .. وكل طرف من الأطراف المتحاربة يسعى بكل الوسائل نحو « تغيير » تلك الحالة الذهنية لدى خصمه لكى يدفعه الى التخلى عن صموده وعزمه ، وبذلك تنهار إرادته القتالية .. وبنهزم .

والحرب النفسية من أشد الوسائل فاعلية فى تدمير الإرادة القتالية ، ويقرر خبراء الحروب أنها قد تكون أقوى أثرا من القتال بالسلاح فى تحقيق هدف النصر بسرعة وبأقل الخسائر ، وذلك لأنها تستهدف فى المقاتل عقله وتفكيره وعواطفه ، لتجرده من أثمن مالديه وهى «روحه المعنوية»..

يقول روميل: « إن القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أبدانهم » .

ويقول الجنرال ديجول : « لكي تنتصر دولة ما في حرب ، عليها

أن تشن الحرب النفسية قبل أن تتحرك قواتها الى ميادين القتال ، وتظل هذه الحرب تساند هذه القوات حتى تنتهى من مهمتها » ويقول تشرشل: «كثيرا ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ ». هذه الحقائق لم تخف على الرسول القائد على أن بل إن الباحث المدقق في التاريخ الحربي الإسلامي يجد أنه عليه السلام لم يحسن استغلال التأثير النفسي فحسب ، بل إنه قرر في مجال الاستراتيجية العسكرية «مبادئ للحرب النفسية » على نحو لا تتسامي إليه نظريات العصر وهو ما نبينه باختصار فما يلى:

## المبدأ الأول: التأثير النفسي للقوة

قال عليه الصلاة والسلام: « نصرت بالرعب مسيرة شهر » ( من حديث رواه البخارى ) فهو بذلك يقرر أن تدمير إرادة العدو القتالية يمكن أن يتحقق عن طريق إرهابه وإيقاع الرعب فى قلبه وإخافته من عاقبة عدوانه ، وليس هذا فحسب ، بل يقرر أيضا أن هذا الأسلوب أكثر تأثيرا من غيره من أساليب الصراع وهو ما يوحى به معنى الحديث من أنه يعادل « مسيرة شهر » .

وقد طبق عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ خير ما يكون التطبيق ، فلو نظرنا مثلا الى الغزوات التى قادها الرسول على والتى بلغ عددها ٢٨ غزوة ، فإننا نجد أن القتال نشب فقط فى تسع غزوات منها ، وإن لم ينشب قتال فى ١٩ غزوة بسبب فرار الأعداء أمام قوة المسلمين ، ومعنى ذلك أن إظهار قوة المسلمين قد أرهب الأعداء وجعلهم يقدرون بحساباتهم أنهم سوف يكونون الخاسرين

وهذا هو ما حدث بالفعل ، فان تلك القسوة بالذات كانت هي الدافع الرئيسي لهتلر في العمل بكل الوسائل على انهاض المانيا ، وبالتالى سرعة نشوب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩ أي ان السلام لم يدم أكثر من عشرين سنة .

### الآثــار الاستراتيجية لميثاق المدينة :

ومن الاعمال التي كان لها آثار استراتيجية في مجال الصراع بين المسلمين واعدائهم ما قام به الرسول عليه بعد الهجرة من اقامة ( جبهة صلبة ) وذلك بجمع صفوف المسلمين وتوحيد جبهتهم وايجاد رابطة قوية بينهم ، وبتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لكافة سكان المدينة بمقتضى ميثاق يجمع المسلمين والمشركين واليهود كانت نتائجه من الناحية العسكرية ما يلى :

- (١) قيادة الرسول عليه لكافة سكان المدينة مسلمين ومشركين ويهود، وبذلك اصبح هو القائد العام في المدينة.
- (٢) تعاون اهل المدينة جميعا فى رد كل اعتداء يقع عليها من الخارج.
- (٣) فى حالة الحرب لرد العدوان عن المدينة ، تتولى كل طائفة الانفاق على نفسها «على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة ».
- (٤) اصبحت المدينة (قاعدة الاسلام الوطيدة) \_كما يقول الاستراتيجيون \_ التي تنطلق منها القوات للدفاع عن الاسلام، وقد سجل التاريخ صلابة هذه القاعدة وقدرتها الفائقة على الصمود في

## إن هذه الأحاديث الشريفة تقرر بكل وضوح ما يلى :

1\_ إن الجهاد باللسان «واجب» وجوب الجهاد بالأموال والأنفس.

٢ ــ إن الجهاد باللسان قد يكون أسرع وأشد تأثيرا على الأعداء
 من القتال .

والجهاد باللسان يكون - كما يقرر العلماء - بإقامة الحجة على الأعداء ، ودعائهم إلى الله تعالىٰ ، ورفع الأصوات عند اللقاء ، ويزجرهم ترويعا لهم ونحو ذلك من كل ما فيه نكاية ، قال تعالىٰ : 
ولا ينالون من علو نيلا إلاكتب لهم به عمل صالح ( التوبة (التوبة المحموعة العصرينطوى على كل أشكال الكلمة المسموعة والمقرؤة والمرئيه مما يسمىٰ الآن بالدعاية التى تستهدف التأثير على العواطف والأفكار والسلوك.

ومن صور الجهاد باللسان فى صدر الإسلام استخدام الشعارات وصيحات القتال التى تروع العدو مثل « الله أكبر» و « أحد أحد » « وأمتى أمتى » ، وما تزال الجيوش فى عصرنا تتخذ لرجالها صيحات للقتال لإثارة الحاسة فى قلوبهم والرعب فى قلوب أعدائهم .

#### المبدأ الثالث: التفريق بين العدو وحلفائه:

فى غزوة الحندق تجمعت قوى قريش والقبائل الأخرى واليهود للقضاء على المسلمين ، وحدث أن جاء نعيم بن مسعود الغطفانى (وكانت غطفان من القبائل التي انضمت الى قريش فى التجمع وهذا هو ما حدث بالفعل ، فان تلك القسوة بالذات كانت هي الدافع الرئيسي لهتلر في العمل بكل الوسائل على انهاض المانيا ، وبالتالى سرعة نشوب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩ أي ان السلام لم يدم أكثر من عشرين سنة .

#### الآثـار الاستراتيجية لميثاق المدينة :

ومن الاعمال التي كان لها آثار استراتيجية في مجال الصراع بين المسلمين واعدائهم ما قام به الرسول عليه بعد الهجرة من اقامة ( جبهة صلبة ) وذلك بجمع صفوف المسلمين وتوحيد جبهتهم وايجاد رابطة قوية بينهم ، وبتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لكافة سكان المدينة بمقتضى ميثاق يجمع المسلمين والمشركين واليهود كانت نتائجه من الناحية العسكرية ما يلي :

- (١) قيادة الرسول عليه لكافة سكان المدينة مسلمين ومشركين ويهود، وبذلك اصبح هو القائد العام في المدينة.
- (٢) تعاون اهل المدينة جميعا فى رد كل اعتداء يقع عليها من الخارج.
- (٣) فى حالة الحرب لرد العدوان عن المدينة ، تتولى كل طائفة الانفاق على نفسها «على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة ».
- (٤) اصبحت المدينة (قاعدة الاسلام الوطيدة) \_كما يقول الاستراتيجيون \_ التي تنطلق منها القوات للدفاع عن الاسلام، وقد سجل التاريخ صلابة هذه القاعدة وقدرتها الفائقة على الصمود في

فلما أرسبت قريش الى بنى قريظة طالبة منها الاستعداد للقتال ، طلبت رهائن من قريش وغطفان قبل أن تشرع بأى هجوم .. وهنا قالت قريش وغطفان : لقد صدق نعيم ، ورفضت طلب قريظة بإعطائها رهائن ، وهنا قالت بنو قريظة : لقد صدق نعيم .. وهكذا كانت دعوة نعيم البارعة سببا فى تفرق جمع الأعداء .

## المبدأ الرابع: تحييد القوى الأخرى وحرمان العدو من محالفتها

اتبع الرسول عليه بعد الهجرة سياسة تقوم على عقد الاتفاقات والمعاهدات مع مختلف القبائل لكفالة حرية الدعوة وحسن الجوار والمعاملة. وكانت النتيجة المباشرة لتلك المعاهدات حرمان قريش من قوى كان يمكنها أن تتحالف معها وتشد أزرها في صراعها مع المسلمين ، وليس أقسى على نفس المحارب أن يلتفت حوله باحثا عن حليف يتقوى به فلا يجد!

## المبدأ الخامس: التخويف والضغط النفسي:

كتب أبو سفيان الى الرسول عَيْظِيُّهُ يقول : و نريد منك نصف نخل المدينة ، فإن أجبتنا الى ذلك ، وإلا أبشر بخراب الديار وقلع الآثار

تجاویت القبائل من نزار لنصر اللات فی البیت الحرام و أقبلت الضراغم من قریش علی خیل مسومة ضرام فأجابه الرسول بکتاب أهل الشرك والنفاق ، والكفر والشقاق ، وفهمت مقالتكم ، فوائله مالكم

• من أعظم الدروس التي تستخلص من سنة الرسول القائد على من أعظم الدروس التي تستخلص من سنة الرسول القائد على المعلمة الله أن « استخدام العامل النفسي في الصراع مع الأعداء ضرورة حيوية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ».

فالمعروف أن إرادة المقاومة واردة القتال هي أصلا «حالة ذهنية » تنشأ في عقل المقاتل فتولد لديه الدافع ليصمد ويقاتل بصلابة وعزم الى حد التضحية بروحه .. وكل طرف من الأطراف المتحاربة يسعى بكل الوسائل نحو « تغيير » تلك الحالة الذهنية لدى خصمه لكى يدفعه الى التخلى عن صموده وعزمه ، وبذلك تنهار إرادته القتالية .. وبنهزم .

والحرب النفسية من أشد الوسائل فاعلية فى تدمير الإرادة القتالية ، ويقرر خبراء الحروب أنها قد تكون أقوى أثرا من القتال بالسلاح فى تحقيق هدف النصر بسرعة وبأقل الخسائر ، وذلك لأنها تستهدف فى المقاتل عقله وتفكيره وعواطفه ، لتجرده من أثمن مالديه وهى «روحه المعنوية»..

يقول روميل: « إن القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أبدانهم » .

ويقول الجنرال ديجول : « لكي تنتصر دولة ما في حرب ، عليها

ورغم أن ذلك كان عقب الهزيمة العسكرية التي وقعت بالمسلمين في غزوة أحد ، وهو ظرف يعتبره خبراء الحرب النفسية من أفضل الظروف الملائمة لحملات الحرب النفسية ، إلا أن محاولة الأعداء اليائسة لم تنجح في زعزعة معنويات المسلمين بل إنها زادتهم يقينا في دينهم وقوة وجرأة على مواجهة أقسى التحديات فكان جوابهم في مواجهة تلك الحرب النفسية : وحسبنا الله ونعم الوكيل . ولذلك أعطاهم الله النعمة والفضل وصرف عنهم السوء ورضى عنهم وفي ذلك قال جل شأنه : والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوّة واتبعوا رضوان الله والله فو فضل عظم (آل عمران ١٧٣ – ١٧٤) وهكذا يكون الإيمان وقوة العقيدة أعظم ركيزة لتحصين المسلمين ضد الحرب النفسية :

(أ) فالمؤمن إيمانا كاملا لا يخاف الوعيد ولا يرهب التهديد ، وليس جبانا رعديدا كأولئك الذين يقول الله فيهم : وفإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت (الأحزاب - ١٩).

(ب) وليس ذلك فحسب، بل إن المؤمن لا يزيده التهديد والوعيد وأساليب الحرب النفسية المحتلفة إلا إيمانا وثباتا واستعدادا للبذل والتضحية .

(ح) وهكذا كان الإيمان بالنسبة للمسلمين نورا يهديهم وزادا يقويهم ويثبت أفئدتهم وأقدامهم ، وكان بالنسبة للأعداء صخرة تتحطم عليها أساليبهم ومحاولاتهم للنيل من معنويات المسلمين.

### ٧ - كشف أهداف العدو وأساليبه للمسلمين:

إن الوعى بأهداف العدو وأساليبه فى الحرب النفسية من أهم عناصر الوقاية منها ، ومن ذلك قول الله تعالى :

﴿يَآأَيُهَا الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴿ (آل عمران ١٠٠).

والمعنى : هؤلاء أعداؤكم يعملون دائما على تفريقكم ، ومحاولة إضلالكم والإيقاع بينكم ، فإن تطبعوهم فإنهم لا يكتفون منكم بتفرق يوهن قوتكم ويزلزل إخوتكم وإنما يظلون يتابعون عملهم ضدكم حتى تكفروا وتخضعوا لهم وتصيروا مثلهم :

﴿ يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴾ .

ثم قال تعالىٰ :

﴿ وكيف تكفرون وأنتم تتلىٰ عليكم آيات الله وفيكم رسوله ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ﴾ (آل عمران ١٠١).

والمعنى: وأنتم يجب أن تكونوا أثبت الناس على الحق وأشدهم تمسكا به لأن آيات الله تتلى عليكم ورسوله قائم بينكم فإذا مات رسول الله فعكم كتاب الله وسنة رسول الله ، ولن تضلوا ما تمسكتم بهما وعملتم بما فيهما والتففتم بإيمان وحب حولها . وعار عليكم أن تكونوا مؤمنين مهديين بنور الله وكتابه ثم تنقلبوا وتعودوا الى الضلال ومتابعة أعدائكم وتقليدهم فيما يضر ، غافلين عما أنعم الله به عليكم من الهدى والنور والمبادئ التي ترفع شأنكم وتسعد

حياتكم وترضى ربكم «وكيف تكفرون (تختلفون) وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله » وعبر عن الاختلاف بالكفر لأن الاختلاف يوصل الى الكفر أو لأنه ملامح الكافرين ودأبهم . ثم قال تعالى :

ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون \* واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (آل عمرن ١٠٢ ـ ١٠٣).

فى الآيتين السابقتين وجه الله تعالى نداءه الى المؤمنين ليصغوا إليه ويهتموا بأمره ونهيه وإرشاده ثم أمرهم بأن يتقوه حق تقاته وأن ينفضوا عن أنفسهم كل آثار الجاهلية من الكفر والفرقة والعداوة والبعد عن الخضوع لله ، وأن يجعلوا كل أمورهم محكومة بدين الله تعالى ثم نهاهم عن التفرق وعليهم أن يذكروا ماكانوا عليه فى الجاهلية من عداوة وتقاتل وتفرق مما تسبب عنه إضعاف شأنهم وتسلط عدوهم عليهم.

### ٣ كتمان الأسرار ومنع ترويج الشائعات

(وسوف نفصل ذلك عند الحديث عن الأمن ومقاومة الجاسوسية).

• من أعظم الدروس التي تستخلص من سنة الرسول القائد على من أعظم الدروس التي تستخلص من سنة الرسول القائد على المعلمة الله أن « استخدام العامل النفسي في الصراع مع الأعداء ضرورة حيوية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ».

فالمعروف أن إرادة المقاومة واردة القتال هي أصلا «حالة ذهنية » تنشأ في عقل المقاتل فتولد لديه الدافع ليصمد ويقاتل بصلابة وعزم الى حد التضحية بروحه .. وكل طرف من الأطراف المتحاربة يسعى بكل الوسائل نحو « تغيير » تلك الحالة الذهنية لدى خصمه لكى يدفعه الى التخلى عن صموده وعزمه ، وبذلك تنهار إرادته القتالية .. وبنهزم .

والحرب النفسية من أشد الوسائل فاعلية فى تدمير الإرادة القتالية ، ويقرر خبراء الحروب أنها قد تكون أقوى أثرا من القتال بالسلاح فى تحقيق هدف النصر بسرعة وبأقل الخسائر ، وذلك لأنها تستهدف فى المقاتل عقله وتفكيره وعواطفه ، لتجرده من أثمن مالديه وهى «روحه المعنوية»..

يقول روميل: « إن القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أبدانهم » .

ويقول الجنرال ديجول : « لكي تنتصر دولة ما في حرب ، عليها

توفی ، وأنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسی ابن عمران ، فقد غاب عن قومه أربعین لیلة ثم رجع إلیهم بعد أن قیل : قد مات . والله لیرجعن رسول الله كما رجع موسی ، فلیقطعن أیدی رجال وأرجلهم زعموا أنه مات » .

واستمع المسلمون بالمسجد إلى هذه الصيحات من جانب عمر يرسل الواحدة تلو الأخرى وهم فى حال أشبه شىء بالذهول ، لولا أن خرج أبو بكر الصديق وحسم الموقف بخطبته المشهورة التى قال فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

« أيها الناس ، إنه ، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت » . ثم تلا قوله تعالى ومن كان يعبد الله ولول قد خلت من قبله الرسل أَفائِن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكوين (آل عمران ١٤٤).

وهكذا زايل القلوب كل شك فى أن محمدا قد مات ، ولماكان الغد من ذلك اليوم خطب عمر الناس فقال : « إنى قد قلت لكم بالأمس مقالة ماكانت مما وجدتها فى كتاب الله ، ولاكانت عهدا عهده إلى رسول الله ، ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا ويبقى ليكون آخرنا ، وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله ، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له » . وهذا يكون الاعتصام بالدين أقوى أسباب الوقاية من الضلال ، وصدق رسول الله على إذ قال : « لقد توكت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدى . . كتاب الله وسنتى » .

• من أعظم الدروس التي تستخلص من سنة الرسول القائد على من أعظم الدروس التي تستخلص من سنة الرسول القائد على المعلمة الله أن « استخدام العامل النفسي في الصراع مع الأعداء ضرورة حيوية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ».

فالمعروف أن إرادة المقاومة واردة القتال هي أصلا «حالة ذهنية » تنشأ في عقل المقاتل فتولد لديه الدافع ليصمد ويقاتل بصلابة وعزم الى حد التضحية بروحه .. وكل طرف من الأطراف المتحاربة يسعى بكل الوسائل نحو « تغيير » تلك الحالة الذهنية لدى خصمه لكى يدفعه الى التخلى عن صموده وعزمه ، وبذلك تنهار إرادته القتالية .. وبنهزم .

والحرب النفسية من أشد الوسائل فاعلية فى تدمير الإرادة القتالية ، ويقرر خبراء الحروب أنها قد تكون أقوى أثرا من القتال بالسلاح فى تحقيق هدف النصر بسرعة وبأقل الخسائر ، وذلك لأنها تستهدف فى المقاتل عقله وتفكيره وعواطفه ، لتجرده من أثمن مالديه وهى «روحه المعنوية»..

يقول روميل: « إن القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أبدانهم » .

ويقول الجنرال ديجول : « لكي تنتصر دولة ما في حرب ، عليها

## ٣ تجنب الضعف النفسى والاستسلام للحزن:

يدعو الله تعالىٰ المؤمنين الى تجنب الضعف النفسي ( الوهن ) الذي لو أصابهم ضاعت قوتهم وأصبحوا « غثاء كغثاء السيل » . كما يدعوهم جل شأنه الى عدم الاستسلام للحزن لكي يستعيدوا قوتهم ويبقوا على روحهم المعنوية وإرادتهم القتالية القوية ، ويذكرهم بحقهم الذي يجاهدون من أجله ، وبعدالة قضيتهم ، وبالإيمان الذي بملأ قلوبهم ، فيقول سبحانه :

﴿ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَنَّمَ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنْ يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾ (آل عمران ۱۳۹ ـ ۱۶۲).

ولنأخذ ما حدث في غزوة أحد مثلا لذلك :

فقد انتهت الغزوة بهزيمة المسلمين ، لكن الله سبحانه وتعالى أ لا يترك عباده المؤمنين للآلام النفسية تطحنهم وتوهن عزائمهم ، وإنما يأخذ المولى بأيديهم ويبين لهم سنته في كونه في رحمة ولطف يجدد بذلك عزائمهم ، ويحي به نفوسهم .

ولهذا ينهي الله عز وجل عباده من الضعف والحزن ويعدهم بأن النصر النهائي للمؤمنين ويذكرهم بأن الذي أصابهم اليوم قد أصاب مثله أعداءهم من قبل في غزوة بدر ، إن الله يداول الأيام بين الناس، والعاقبة دائمة للمتقين.

تتحطم عليها أساليبهم ومحاولاتهم للنيل من معنويات المسلمين.

### ٧ - كشف أهداف العدو وأساليبه للمسلمين:

إن الوعى بأهداف العدو وأساليبه فى الحرب النفسية من أهم عناصر الوقاية منها ، ومن ذلك قول الله تعالى :

﴿يَآأَيُهَا الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴿ (آل عمران ١٠٠).

والمعنى : هؤلاء أعداؤكم يعملون دائما على تفريقكم ، ومحاولة إضلالكم والإيقاع بينكم ، فإن تطبعوهم فإنهم لا يكتفون منكم بتفرق يوهن قوتكم ويزلزل إخوتكم وإنما يظلون يتابعون عملهم ضدكم حتى تكفروا وتخضعوا لهم وتصيروا مثلهم :

﴿ يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴾ .

ثم قال تعالىٰ :

﴿ وكيف تكفرون وأنتم تتلىٰ عليكم آيات الله وفيكم رسوله ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ﴾ (آل عمران ١٠١).

والمعنى: وأنتم يجب أن تكونوا أثبت الناس على الحق وأشدهم تمسكا به لأن آيات الله تتلى عليكم ورسوله قائم بينكم فإذا مات رسول الله فعكم كتاب الله وسنة رسول الله ، ولن تضلوا ما تمسكتم بهما وعملتم بما فيهما والتففتم بإيمان وحب حولها . وعار عليكم أن تكونوا مؤمنين مهديين بنور الله وكتابه ثم تنقلبوا وتعودوا الى الضلال ومتابعة أعدائكم وتقليدهم فيما يضر ، غافلين عما أنعم الله به عليكم من الهدى والنور والمبادئ التي ترفع شأنكم وتسعد

الجبل ليطمئن أصحابه ويرد إليهم الثقة فى أنفسهم ، وكان عليه الصلاة والسلام ينادى « إلى يا فلان إلى يا فلان أنا رسول الله » . وهكذا كانت الحقيقة الدامغة بوجود رسول الله بنفسه حيا أبلغ رد يقضى على ما أشيع عن مقتله ، ولم تؤد هذه الحقيقة إلى إزالة الآثار المعنوية للإشاعة فحسب ، بل أدت دورها الإيجابي الفعال في تجميع القوى المبعثرة وفى رد الثقة في النصر الى المسلمين .

#### ٥ \_ إزالة الآثار بالعمل العسكرى:

ويصل اهتمام النظرية الإسلامية في إزالة آثار الحرب النفسية الى القيام بالعمل العسكري إذا اقتضى الأمر.

فإنه بعد ماكان فى أحد ، جعل الرسول القائد صلوات الله وسلامه عليه يفكر فيا خلفته الهزيمة من آثار على هيبة المسلمين : (أ) فأهل يثرب من اليهود والمشركين يظهرون أشد السرور لما كان من هزيمته وهزيمة أصحابه .

(ب) وسلطان المسلمين بالمدينة الذي كان قد استقر فلم يبق لأحد ينازع فيه ، يوشك أن يضطرب ويزعزع .

(حـ) وكبير المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول قد خرج على الجاعة وعاد من أحد ولم يشترك فى القتال بدعوى أن محمدا لم يسمع رأيه أو أن محمدا غضب على مواليه من اليهود .

(د) ولو ترك أمر نتيجة المعركة على النحو الذى انتهت إليه لبقيت الهزيمة هى الكلمة الأخيرة بين المسلمين وقريش ، ولهان أمر محمد وأصحابه على العرب ولتضعضع سلطانهم بالمدينة ، ولكانوا لا يباغتها العدو فتفقد فاعليتها وقيمتها .. و « المرابطة » فى حاجة الى القوة التي تساندها وتدعمها وتنطلق منها وتعود إليها ..

#### خامسا: ردع القوى المضادة:

ومما يتميز به الردع الإسلامي أنه لا يستهدف ردع العدو الخارجي الظاهر فقط ، بل يستهدف أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء والتي قد يكون خطرها \_ إذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها \_ أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر . . وهذا هو ما يفهم بوضوح من الآية الكريمة من سورة الأنفال التي ذكرناها ، فهذه القوى المضادة هي المعبر عنها بقوله تعالى :

## ﴿وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ .

وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، إلا إنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد الأمة وتنفث سمومها فى الحفاء وتروج الشائعات ، وتثير الفتنة وتغرى بالسبية والفساد وتقتل الإرادة الإيجابية .. ومن هذه الفتنة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها ، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للدعاية والحرب النفسية والغزو الفكرى الهدام .

من أجل ذلك فقد اشتملت نظرية الردع الإسلامية على تلك الفتنة من الأعداء الخفيين (١) وأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « الأمن ومقاومة الجاسوسية » .



تتحطم عليها أساليبهم ومحاولاتهم للنيل من معنويات المسلمين.

### ٧ - كشف أهداف العدو وأساليبه للمسلمين:

إن الوعى بأهداف العدو وأساليبه فى الحرب النفسية من أهم عناصر الوقاية منها ، ومن ذلك قول الله تعالى :

﴿يَآأَيُهَا الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴿ (آل عمران ١٠٠).

والمعنى : هؤلاء أعداؤكم يعملون دائما على تفريقكم ، ومحاولة إضلالكم والإيقاع بينكم ، فإن تطبعوهم فإنهم لا يكتفون منكم بتفرق يوهن قوتكم ويزلزل إخوتكم وإنما يظلون يتابعون عملهم ضدكم حتى تكفروا وتخضعوا لهم وتصيروا مثلهم :

﴿ يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴾ .

ثم قال تعالىٰ :

﴿ وكيف تكفرون وأنتم تتلىٰ عليكم آيات الله وفيكم رسوله ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ﴾ (آل عمران ١٠١).

والمعنى: وأنتم يجب أن تكونوا أثبت الناس على الحق وأشدهم تمسكا به لأن آيات الله تتلى عليكم ورسوله قائم بينكم فإذا مات رسول الله فعكم كتاب الله وسنة رسول الله ، ولن تضلوا ما تمسكتم بهما وعملتم بما فيهما والتففتم بإيمان وحب حولها . وعار عليكم أن تكونوا مؤمنين مهديين بنور الله وكتابه ثم تنقلبوا وتعودوا الى الضلال ومتابعة أعدائكم وتقليدهم فيما يضر ، غافلين عما أنعم الله به عليكم من الهدى والنور والمبادئ التي ترفع شأنكم وتسعد

#### سنة التطوير:

من أهم ما يتعين على الأمة الاسلامية أن تتدبره في هذا العصر الذي تتطور فيه اسلحة الحرب واساليب القتال تطوراً مذهلاً تقطع الانفاس ملاحقته ، هو توجيهات الاسلام في مجال تطوير القوة . ففي هذه التوجيهات أقوى الحوافز التي تدفع هذه الأمة بكل قواها نحو طيّ مسافة التخلف واللحاق بمقتضيات هذا العصر . . وكل عصر . .

والحق أن القرآن الكريم لم ينبه عقول المسلمين وقلوبهم إلى شيء بعد التوحيد مثلاً نبههم إلى سنة التطوير. وقد دعاهم إلى كشف آثار هذه السنة والانتفاع بها ، وحذرهم من تجاهلها أو الوقوف في وجهها قال تعالى : وقل انظروا ماذا في السموات والأرض (يونس ١٠١) ونعى على المقلدين وعلى الذين يأبون التطور ، قال تعالى : وواذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ما الفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون والتجربة والتفكير المنظم ، وأساس كل ابتكار وتقدم ، «منهج السلامي» وهو المنهج الذي قامت عليه الحضارة الحديثة كما يشهد التاريخ والمنصفون من علماء الغرب .

تتحطم عليها أساليبهم ومحاولاتهم للنيل من معنويات المسلمين.

### ٧ - كشف أهداف العدو وأساليبه للمسلمين:

إن الوعى بأهداف العدو وأساليبه فى الحرب النفسية من أهم عناصر الوقاية منها ، ومن ذلك قول الله تعالى :

﴿يَآأَيُهَا الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴿ (آل عمران ١٠٠).

والمعنى : هؤلاء أعداؤكم يعملون دائما على تفريقكم ، ومحاولة إضلالكم والإيقاع بينكم ، فإن تطبعوهم فإنهم لا يكتفون منكم بتفرق يوهن قوتكم ويزلزل إخوتكم وإنما يظلون يتابعون عملهم ضدكم حتى تكفروا وتخضعوا لهم وتصيروا مثلهم :

﴿ يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴾ .

ثم قال تعالىٰ :

﴿ وكيف تكفرون وأنتم تتلىٰ عليكم آيات الله وفيكم رسوله ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ﴾ (آل عمران ١٠١).

والمعنى: وأنتم يجب أن تكونوا أثبت الناس على الحق وأشدهم تمسكا به لأن آيات الله تتلى عليكم ورسوله قائم بينكم فإذا مات رسول الله فعكم كتاب الله وسنة رسول الله ، ولن تضلوا ما تمسكتم بهما وعملتم بما فيهما والتففتم بإيمان وحب حولها . وعار عليكم أن تكونوا مؤمنين مهديين بنور الله وكتابه ثم تنقلبوا وتعودوا الى الضلال ومتابعة أعدائكم وتقليدهم فيما يضر ، غافلين عما أنعم الله به عليكم من الهدى والنور والمبادئ التي ترفع شأنكم وتسعد

## أولاً: تطور القوة الضاربة الاسلامية:

ان الباحث المدقق يجد أن «القوة الضاربة»(١) في الجيوش العالمية المعاصرة لظهور الاسلام كانت تتكون من الفرسان راكبي الخيول ، فلقد كانت الاستراتيجية العسكرية لكل من فارس وبيزنطة وهي القوى العظمي المحيطة بالجزيرة العربية ، تقوم على أساس أن تشكل الفرسان «القوة الضاربة الرئيسية» في التركيب التنظيمي لجيوشها (٢) ، كما انها كانت تستخدم نظرية «قوة الصدمة» التي يحدثها الفرسان حاملوا الرماح في القتال.

- ولقد بدأ جيش الاسلام في عصر النبوة بلا قوة ضاربة ، ففي غزوة بدر كانت قوة المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر كلهم من الراجلين (المشاه) ولم يكن معهم سوى فرسين اثنتين وهو شيء لا يشكل قوة على أي نحو (فالنسبة أقل من واحد بالمائة إلى مجموع الجيش، فهل بتى الجيش على هذه الحال؟
- لقد بلغ عدد الفرسان في قوة جيش المسلمين في غزوة تبوك عشرة آلاف فارس وكان مجموع الجيش ثلاثين ألفاً. أي أن نسبة الفرسان إلى مجموع الجيش قفزت إلى نسبة الثلث (٣٣,٣٪) . وقد حدث هذا التطور خلال فترة زمنية لم تتجاوز سبع سنوات (من السنة الثانية إلى التاسعة من الهجرة).

<sup>(</sup>١) والقوة الضاربة، هي تلك القوة من التشكيلات المقاتلة التي تستخدمها القيادة لتوجيه الضربات التي تحدث خللاً في توازن العدو وتساعد على القضاء عليه .

لا يباغتها العدو فتفقد فاعليتها وقيمتها .. و « المرابطة » فى حاجة الى القوة التي تساندها وتدعمها وتنطلق منها وتعود إليها ..

#### خامسا: ردع القوى المضادة:

ومما يتميز به الردع الإسلامي أنه لا يستهدف ردع العدو الخارجي الظاهر فقط ، بل يستهدف أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء والتي قد يكون خطرها \_ إذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها \_ أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر . . وهذا هو ما يفهم بوضوح من الآية الكريمة من سورة الأنفال التي ذكرناها ، فهذه القوى المضادة هي المعبر عنها بقوله تعالى :

## ﴿وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ .

وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، إلا إنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد الأمة وتنفث سمومها فى الحفاء وتروج الشائعات ، وتثير الفتنة وتغرى بالسبية والفساد وتقتل الإرادة الإيجابية .. ومن هذه الفتنة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها ، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للدعاية والحرب النفسية والغزو الفكرى الهدام .

من أجل ذلك فقد اشتملت نظرية الردع الإسلامية على تلك الفتنة من الأعداء الخفيين (١) وأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « الأمن ومقاومة الجاسوسية » .

ونهى الرسول عليه عن الاسناءة للخيل ، وعن أكل لحومها ، وقد روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : «أصاب رسول الله فرساً من حدس (حى من اليمن) فأعطاه رجلاً من الأنصار وقال : إذا نزلت فانزل قريباً منى ، فانى اتسار إلى صهيله .. ففقده ليلة فسأل عنه ، فقال : يا رسول الله إنّا خصيناه ، فقال «مثلت به» يقولها ثلاثاً ، «الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، أعرافها الفراؤها ، واذنابها مذابها ، التمسوا نسلها وباهوا بصهيلها المشركين».

وكانت العرب في الجاهلية تجز ناصية الفرس (شعر مقدم الرأس) اعلاناً وايذاناً بالثأر ، فدعا الرسول عَيْنِكُ إلى نبذ هذه العادات الجاهلية .. عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله عليه قال : «لا تهينوا أذناب الخيل ، ولا تجزوا اعرافها ونواصيها» .

## ثانياً: تطوير تسليح الجيش:

- وبالاضافة إلى التطور في «القوة الضاربة» فقد عنى الرسول على السلحة المسلح المسلح المسلحة المعاصرة والتي لم يألفها من قبل وعلى تدريب المسلمين عليها تم استخدامها في القتال الأمر الذي ينطوى على تطور في أساليب القتال أيضاً وفي الكفاءة القتالية للجيش بالتالى.
- فجيش المسلمين لم يكن لديه أسلحة الحصار أو دك الحصون والأسوار ، وهذه الأسلحة كانت لدى الجيوش الكبرى في ذلك العصر (فارس وبيزنطة) فبعث الرسول عليه بعثه من اثنين من

لا يباغتها العدو فتفقد فاعليتها وقيمتها .. و « المرابطة » فى حاجة الى القوة التي تساندها وتدعمها وتنطلق منها وتعود إليها ..

#### خامسا: ردع القوى المضادة:

ومما يتميز به الردع الإسلامي أنه لا يستهدف ردع العدو الخارجي الظاهر فقط ، بل يستهدف أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء والتي قد يكون خطرها \_ إذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها \_ أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر . . وهذا هو ما يفهم بوضوح من الآية الكريمة من سورة الأنفال التي ذكرناها ، فهذه القوى المضادة هي المعبر عنها بقوله تعالى :

## ﴿وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ .

وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، إلا إنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد الأمة وتنفث سمومها فى الحفاء وتروج الشائعات ، وتثير الفتنة وتغرى بالسبية والفساد وتقتل الإرادة الإيجابية .. ومن هذه الفتنة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها ، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للدعاية والحرب النفسية والغزو الفكرى الهدام .

من أجل ذلك فقد اشتملت نظرية الردع الإسلامية على تلك الفتنة من الأعداء الخفيين (١) وأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « الأمن ومقاومة الجاسوسية » .

للمدن المحصنة ذات الأسوار العالية في حروب العراق والشام وفتح مصر (١) .

#### ثالثاً: التطور في مستوى الرمى:

- اشتهر الفرس بالمهارة الفائقة فى الرماية . يقول الطبرى : «بلغ من مهارة الفرس فى الرماية أن أحدهم كانت ترفع له الكرة فيرميها ويشكلها بالنشاب» (أى السهم) وقد أدرك الرسول القائد عليا تفوق الفرس على العرب فى هذا المضار فقال لاصحابه عنهم : «هم أقوى منكم رمية» ... فهل وقف المسلمون أمام هذا التفوق مكتوفى الأيدى ؟
- إن المتأمل في سنة الرسول القائد على السلمين على التدريب على الرمى يكشف عن حرصه عليه الصلاة والسلام على رفع مستوى كفاءتهم في الرمى إلى أقصى حد ، يدل على ذلك الأحاديث الشريفة التالية :

<sup>(</sup>۱) ولقد اعترف بذلك الامبراطور البيزنطى «ليو» الذى حكم بيزنطة فيا بين عام ١٨٨ إلى ٩١٣ ميلادية ، مع ما عرف عن من تعصب ضد العرب والمسلمين " فقد نقل عنه فون كريم في كتابه (الشرق تحت حكم الخلفاء) إنه قال : «إن الجندى العربي ما كان يفترق عن الجندى البيزنطى في المؤن والسلاح ، فالأسلحة هي نفس الأصلحة ، القوس والسهم والسيف والبلطة ، والخوذة وقاية للرأس والدرع وقاية للبدن ، والحديد يلبس في الأذرع والسيقان».

لا يباغتها العدو فتفقد فاعليتها وقيمتها .. و « المرابطة » فى حاجة الى القوة التي تساندها وتدعمها وتنطلق منها وتعود إليها ..

#### خامسا: ردع القوى المضادة:

ومما يتميز به الردع الإسلامي أنه لا يستهدف ردع العدو الخارجي الظاهر فقط ، بل يستهدف أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء والتي قد يكون خطرها \_ إذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها \_ أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر . . وهذا هو ما يفهم بوضوح من الآية الكريمة من سورة الأنفال التي ذكرناها ، فهذه القوى المضادة هي المعبر عنها بقوله تعالى :

## ﴿وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ .

وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، إلا إنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد الأمة وتنفث سمومها فى الحفاء وتروج الشائعات ، وتثير الفتنة وتغرى بالسبية والفساد وتقتل الإرادة الإيجابية .. ومن هذه الفتنة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها ، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للدعاية والحرب النفسية والغزو الفكرى الهدام .

من أجل ذلك فقد اشتملت نظرية الردع الإسلامية على تلك الفتنة من الأعداء الخفيين (١) وأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « الأمن ومقاومة الجاسوسية » .

الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه المحتسب في عمله الخير، والرامي به ، والممد به » .

## رابعاً : البحرية الاسلامية لأول مرة :

ومن أعظم التطورات الاستراتيجية في الصدر الأول انشاء
 البحرية لأول مرة في تاريخ المسلمين..

فلقد رأى المسلمون ـ دون انتظار لنص موجه ـ ان كتابهم لا يعلو في عالم يجهلون فيه شئونه البحرية فعبدوا الله بالسيطرة على الأمواج ، واقتحموا هذا المجال الجديد عليهم ـ وهم أهل البادية \_ بكل اقتدار وعزم ، وانجزوا في وقت قياسي بناء الأساطيل البحرية واتقنوا فن الحرب البحرية ، وليس هذا فحسب بل انهم واجهوا اسطول بيزنطة \_ وكان أعظم اساطيل عصره \_ في المعركة البحرية فهزموه . واستطاعوا السيطرة على البحر الأبيض المتوسط فكانت اساطيل الرومان والصقالبة والفرنجة جميعاً «نهرب من الاسطول الأسلامي» .

يقول بن خلدون: «كان الروم مهرة فى ركوب البحر والحرب فى اساطيله ولم يكن العرب أول الأمر مهرة فى ركوبه ، فلما استقر الملك لهم وشمخ سلطانهم صارت أمم العجم تحت ايديهم وتقرب كل ذى صنعة إليهم بمبلغ صناعته . فاستخدموا فى حاجتهم البحرية كثيراً من هؤلاء وأنشأوا السفن وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح واسسوا دارا لصناعة الآلات البحرية بتونس ومنها كان فتح صقلية أيام زياد الله ابن الأغلب على يد أسد بن الفرات شيخ الفيتا» .

لا يباغتها العدو فتفقد فاعليتها وقيمتها .. و « المرابطة » فى حاجة الى القوة التي تساندها وتدعمها وتنطلق منها وتعود إليها ..

#### خامسا: ردع القوى المضادة:

ومما يتميز به الردع الإسلامي أنه لا يستهدف ردع العدو الخارجي الظاهر فقط ، بل يستهدف أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء والتي قد يكون خطرها \_ إذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها \_ أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر . . وهذا هو ما يفهم بوضوح من الآية الكريمة من سورة الأنفال التي ذكرناها ، فهذه القوى المضادة هي المعبر عنها بقوله تعالى :

## ﴿وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ .

وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، إلا إنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد الأمة وتنفث سمومها فى الحفاء وتروج الشائعات ، وتثير الفتنة وتغرى بالسبية والفساد وتقتل الإرادة الإيجابية .. ومن هذه الفتنة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها ، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للدعاية والحرب النفسية والغزو الفكرى الهدام .

من أجل ذلك فقد اشتملت نظرية الردع الإسلامية على تلك الفتنة من الأعداء الخفيين (١) وأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « الأمن ومقاومة الجاسوسية » .

## تطور القوة الضاربة في عصر النبوة

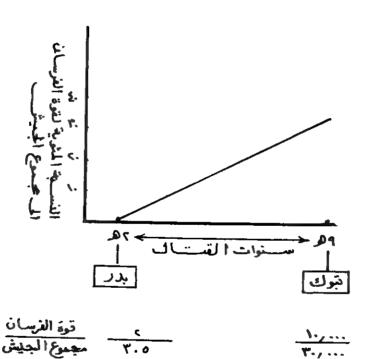

# أسلحة الرمى والقستال

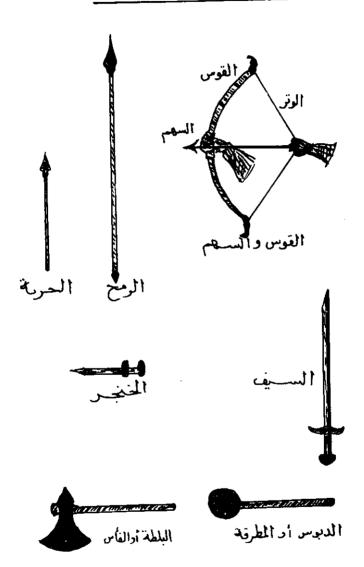

## وسائل الدفاع والوقاية















# أسلحة الرمى والقستال

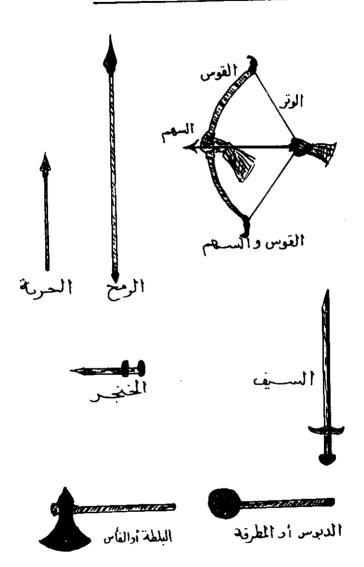

#### الخياتمية

تنظيم مقترح للتطبيق العملى لمبادىء العسكرية الاسلامية في مجالات التدريب والتعليم العسكري ..

وإذا كانت امتنا الأسلامية اليوم تسعى جاهدة نحو النهضة الحضارية الشاملة ، فان نقطة الانطلاق في يقيني هي الأخذ عبادىء ونظريات العسكرية الاسلامية من الناحيتين النظرية والتطبيقية ..

من أجل ذلك نرى ما يلي :

أولاً: تدريس العسكرية الاسلامية والتاريخ الحربي الاسلامي:

وذلك في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية للدول الاسلامية ، لكى يرسخ في وجدان ابنائنا أن للاسلام مدرسة عسكرية كاملة تستمد مبادئها الأساسية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة القولية والعملية والتقريرية ، وان للاسلام تاريخاً حربياً محيداً يستحق الدراسة والفخر.

وتشكل هذه الدراسة القسم الأول من مناهج الدراسة في تلك المعاهد والكليات ثم يكون القسم الثاني دراسة المبادىء والأسس

# أسلحة الرمى والقستال

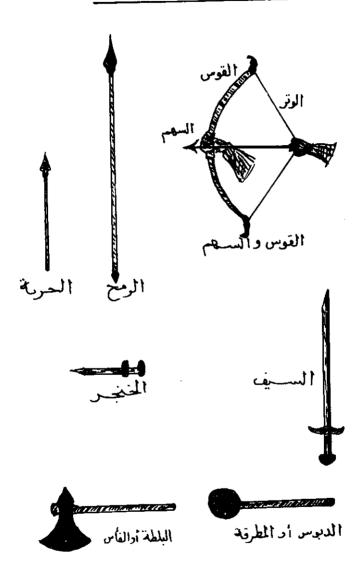

#### ٥ ـ بناء المقاتل:

منهج الاسلام فى بناء الشخصية الاسلامية \_ الصحة النفسية \_ الصحة البدنية .

#### ٦ اعداد القادة:

معايير اختيار القادة \_ صفات القيادة \_ محمد على المثل الكامل \_ القيادة الاقناعية والقيادة الارغامية \_ مبادىء القيادة \_ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .

### ٧\_ الانضباط والتقاليد العسكرية:

بناء الانضباط على أساس الحرية والكرامة الانسانية ـ تنمية الضمير الديني ـ تقدير المسئول والاخلاص فى العمل ـ التدريب العملى على الانضباط ـ الاسلام ، وتقاليد الطاعة والنظام والاقدمية ـ العناية بالاسلحة والمعدات ـ الأخلاق الفاضلة .

#### ٨ بناء الروح المعنوية وارادة القتال :

العوامل المعنوية فى التخطيط الاستراتيجى - القتال عن عقيدة - شرف المهمة والهدف - تنمية الاحساس بالخطر المحدق بالأمة - الثقة بالنفس والقائد والسلاح والأمة - التحصين المعنوى ضد شدائد الحرب - التعبئة المعنوية قبل المعركة وخلالها - رفع المعنويات بالعمل العسكرى .

#### ٩\_ بناء روح الفريق :

الوحدة والتعاون فضيلة انكار الذات الفخر والانتماء للجيش علاج العوامل المؤثرة على روح الفريق.

# أسلحة الرمى والقستال

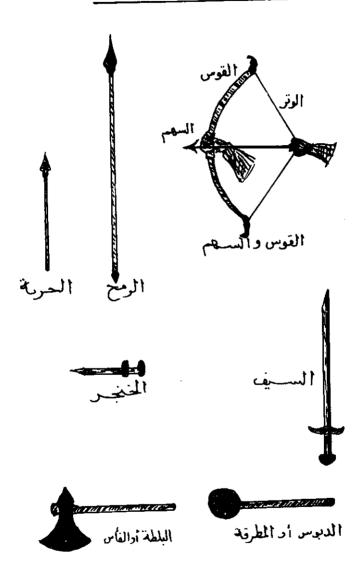

مستعداً للقتال الفورى \_ وجود قوات مسلحة عاملة على درجة عالية من الكفاءة القتالية \_ نظام دقيق وسريع للنفير (التعبئة) درجات الاستعداد القتالي .

#### 10\_ توجيهات الاسلام في القتال:

شرف النصر أو الشهادة ـ التعاون بين المقاتلين ـ روح «الصف» و «البنيان المرصوص» ـ في القتال ـ الثبات في المعركة والصبر على شدائد القتال ـ ، المناورة في القتال ـ خفة . الحركة والمفاجأة والحداع ـ دور المرأة في المعركة ـ ذكر الله في ساحة المعركة .

#### ١٦ \_ الادارة العلمية للحرب:

التخطيط \_ مبدأ الشورى فى التخطيط والتنظيم \_ اصدار القرارات \_ الرقابة \_ التقييم .

#### ١٧ \_ اعداد الدولة للحرب:

مفهوم اعداد الدولة للحرب فى اطار مبدأ الجهاد بالأموال والأنفس \_ وحدة الأمة وتماسك الجبهة الداخلية \_ الارادة القتالية للشعب والجيش \_ دور الاعلام .

#### ۱۸ ـ اقتصادیات الحرب:

ربط الاسلام بين الاستراتيجية العسكرية والافتصاد التعبئة الاقتصادي الأمة الاقتصادي الله الاقتصادي الله الاسلامية العمل ومضاعفة الانتاج ضبط الاستهلاك ومحاربة الاسراف تحريم الاحتكار واستغلال ظروف الحرب لتحقيق الأرباح.

### ١٩ ـ الصناعة الحربية:

صناعة الحديد والصلب \_ الصناعة الثقيلة كأساس للصناعة الحربية \_ البحث العلمي والتقدم التقني (التكنولوجي) .

## • ٢ - رعاية المقاتلين والشهداء وضحايا الحرب :

مبدأ التكافل فى الاسلام ـ مسئولية الدولة ـ مسئولية المسلمين بعضهم عن بعض .

## ٢١ ـ المخابرات والأمن ومقاومة الجاسوسية :

المخابرات التكتيكية والاستراتيجية \_ صفات رجل المخابرات \_ تعلم لغة العدو \_ استخدام (الشفرة) \_ الكتمان والمحافظة على الأسرار – غرس وعى الأمن والسرية بالتربية والتوعية \_ دور الفرد ودور الدولة .

## ٢٢ ـ التاريخ الحربي الإسلامي : \_

دراسة معارك الإسلام من عصر النبوة إلى نهاية عصر الفتوحات طبقا للأسلوب العلمي لدراسة التاريخ الحربي .

# ثانيا : تطبيق مبادئ العسكرية الإسلامية في التدريب والتعليم العسكرى : \_

ويتم تطبيق مبادئ العسكرية الإسلامية في التدريب والتعليم العسكرى ابتداء من مرحلة التعليم الأساسي للمواطن الذي ينخرط في سلك الجندية أو يلتحق بالكلية العسكرية الى مختلف أوجه العمل في الجيوش مع إجراء ما يقتضيه ذلك من تعديلات أو تغييرات في

أساليب التعليم والأوامر والتعليمات المتعلقة بالتنظيم والإدارة الى غير ذلك . . وفيما يلي بعض الأمثلة لأسلوب التطبيق : ــ

1 في مراكز التعليم الأساسية للجنود الجدد وفي الكليات العسكرية يتم غرس وتنمية التقاليد العسكرية كالنظام والانضباط والطاعة على أساس النظرية الإسلامية التي تقوم على الأركان الآتية (١) : \_

- (أ) الحرية والكرامة الإنسانية.
  - (ب) تنمية الضمير الديني.
- (ج) تقدير المسئولية والإخلاص في العمل.
  - (د) التدريب العملي على الانضباط.
- (هـ) ربط التقاليد العسكرية بتعاليم الإسلام.

بهذا المنهج الاسلامي يفهم الفرد أن الطاعة ليست خضوعاً للسلطة ولكنها «ضرورة اجتاعية» لصالح الجاعة الاسلامية ، وأن طاعة القائد أمر يدعو إليه الدين ووسيلة إلى مرضاة الله ، فيصبح مطيعاً عن عقيدة واقناع وهكذا بالنسبة لباقي التقاليد العسكرية . ٢ ـ تصدر قيادات الجيوش في الدول الاسلامية قراراً بما يلي : (أ) أن تكون العقيدة القتالية للجيش هي : «الجهاد في سبيل الله» .

(ب) أن يكون شعار المقاتلين هو: «النصر أو الشهادة»

 <sup>(</sup>١) انظر: اللدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الاسلامية». الفصل ١٨.

#### ١٩ ـ الصناعة الحربية:

صناعة الحديد والصلب \_ الصناعة الثقيلة كأساس للصناعة الحربية \_ البحث العلمي والتقدم التقني (التكنولوجي) .

# • ٢ - رعاية المقاتلين والشهداء وضحايا الحرب :

مبدأ التكافل فى الاسلام ـ مسئولية الدولة ـ مسئولية المسلمين بعضهم عن بعض .

# ٢١ ـ المخابرات والأمن ومقاومة الجاسوسية :

المخابرات التكتيكية والاستراتيجية \_ صفات رجل المخابرات \_ تعلم لغة العدو \_ استخدام (الشفرة) \_ الكتمان والمحافظة على الأسرار – غرس وعى الأمن والسرية بالتربية والتوعية \_ دور الفرد ودور الدولة .

#### ٢٢ ـ التاريخ الحربي الإسلامي : \_

دراسة معارك الإسلام من عصر النبوة إلى نهاية عصر الفتوحات طبقا للأسلوب العلمي لدراسة التاريخ الحربي .

# ثانيا : تطبيق مبادئ العسكرية الإسلامية في التدريب والتعليم العسكرى : \_

ويتم تطبيق مبادئ العسكرية الإسلامية في التدريب والتعليم العسكرى ابتداء من مرحلة التعليم الأساسي للمواطن الذي ينخرط في سلك الجندية أو يلتحق بالكلية العسكرية الى مختلف أوجه العمل في الجيوش مع إجراء ما يقتضيه ذلك من تعديلات أو تغييرات في

والعقل والنفس (۱) . على أساس عقيدة التوحيد وتحرير الفرد من العبودية لغير الله ، وغرس أركان الصحة النفسية التي تجعله شخصاً سوياً ، ورعاية صحته وتقوية بدنه وتنمية ملكة التفكير العلمي لدنه .

۵ وعلى هذا النمط يتم تطبيق مبادىء العسكرية الاسلامية ونظرياتها (۱) .

#### ثالثاً: إنشاء المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية:

ونقترح أيضاً أن ينشأ مركز اسلامي للدراسات الاستراتيجية ضمن أجهزة رابطة العالم الاسلامي وأن تقوم بينه وبين مراكز البحث العلمي في جيوش الدول الاسلامية ومعاهدها العليا صلات وثيقة في سبيل المصلحة العليا للأمة الاسلامية . ويقترح أن يكون مهام هذا المركز بعد انشائه ما يلي :

#### ١ \_ تقنين العقيدة العسكرية الاسلامية :

والهدف من ذلك هو توفير المراجع العلمية الوافية في مبادىء ونظريات العسكرية الاسلامية لكى تستعين بها الدول الاسلامية فى تدريس هذه المادة في مدارسها وكلياتها العسكرية وتصميم مناهج الدراسة على المستويات المختلفة (مستوى البكالوريوس الماجستير الدكتوراة).

<sup>(</sup>١) أنظر المبحث الثاني والثالث من هذا البحث.

 <sup>(</sup>٢) للاسترشاد أنظر «المدخل إلى العقيدة الاستراتيجية العسكرية الاسلامية».

#### ٢ ـ تدوين التاريخ العسكري الاسلامي :

إن المتوفر الآن من مؤلفات في التاريخ الحربي الاسلامي هو من انتاج المؤرخين والمفكرين العسكريين بصورة فردية ، والحق أن تدوين التاريخ العسكري الاسلامي كما ينبغي يتجاوز قدرات الأفراد ، وكل مسلم غيور على دينه لا يرضي أن تكون امتنا صاحبة التاريخ المجيد أقل من غيرها من الأمم اهتماماً بتاريخها الحربي ، فقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها ارادت الولايات المتحدة الأمريكية تدوين تاريخها الحربي عن تلك الحرب ، فشكلت لذلك هيئة تضم مائتين من العلماء والمؤرخين وهيأت لهم كل الوسائل والاعتمادات المالية فظلوا يعملون أربعة عشر عاماً اخرجوا خلالها قرابة الثلاثين من المجلدات .. ولتدوين التاريخ الحربي منهج تعارف عليه الرجال العسكريون في كل مكان ، وهو يحتوى على العناصر عليه الرجال العسكريون في كل مكان ، وهو يحتوى على العناصر التالية :

الظروف السائدة محلياً ودولياً \_ الهدف من الحرب أو المعركة \_ أحوال مسرح الحرب فيما يتعلق بطبيعة وأحوال الأرض (طبوغرافيته) وبالسكان والقوى البشرية (ديموغرافيته) وبمناخه \_ المقارنة العددية والنوعية بين قوات الطرفين أو الأطراف المتصارعة واسلحتها ومعداتها واساليبها القتالية وعقائدها الحربية \_ خطط الأطراف المتصارعة \_ سير القتال \_ القضايا الادارية والفنية \_ نتائج المعركة أو الحرب \_ الدروس المستفادة والحبرة المكتسبة \_ النظريات الحربية ومبادىء الحرب التي كان تطبيقها سبباً في فوز أحد الأطراف ، والتي كان أهمالها سبباً في هزيمة الطرف الآخر \_ وتعتبر الأطراف ، والتي كان أهمالها سبباً في هزيمة الطرف الآخر \_ وتعتبر

الحرائط والمخططات والاحصائيات والصور من أهم الوثائق والزمها في عملية تسجيل ودراسة التاريخ الحربي .

ولو تصورنا أن مركز الدراسات الاستراتيجية المقترح قد انشأ هيئة لتدوين التاريخ الحربي الاسلامي ويسر لها الحصول على المصادر والمراجع من كتب ومخطوطات ومقتنيات المتاحف ليس في بلاد المسلمين فحسب بل في بلاد العالم. بحيث يضع العلماء والمؤرخون أيديهم على كل ما قيل أو كتب حول معارك الاسلام قديماً وحديثاً ليس بمعرفة المؤرخين المسلمين فحسب بل بمعرفة مؤرخي الدول الأخرى عامة ومؤرخي الدول التي حاربت المسلمين بخاصة (۱).

لو تصورنا ذلك ، لأمكننا أن نتصور ما سوف تنتجه عقول علمائنا ومفكرينا مجتمعين من مراجع فى التاريخ الحربى الاسلامى ، هى بالتأكيد أفضل وأدق ما يمكن أن يقال فى هذا الجحال .

إننا بهذا العمل الكبير نوفر للأمة الاسلامية \_ لأول مرة فى تاريخها \_ مرجعاً علمياً دقيقاً ونافعاً فى التاريخ الحربى ، ونحقق بذلك هدفين :

(أ) أن يدرس العسكريون تاريخهم الحربى ونظريات الاسلام الحربية على النحو الذى تعارف عليه العسكريون فى كل مكان الوان يتخذوه أساساً أصيلاً لصياغة استراتيجيتهم العسكرية وفقاً لمطلبات كل عصر.

(ب) أن نصحح المفاهيم التي سادت في الدول الأجنبية عن تخلف

 <sup>(</sup>١) معرفة وجهة نظر والجانب الآخر، من الضرورات الحيوية لتسجيل التاريخ الحربي.

#### ١٩ ـ الصناعة الحربية:

صناعة الحديد والصلب \_ الصناعة الثقيلة كأساس للصناعة الحربية \_ البحث العلمي والتقدم التقني (التكنولوجي) .

# • ٢ - رعاية المقاتلين والشهداء وضحايا الحرب :

مبدأ التكافل فى الاسلام ـ مسئولية الدولة ـ مسئولية المسلمين بعضهم عن بعض .

# ٢١ ـ المخابرات والأمن ومقاومة الجاسوسية :

المخابرات التكتيكية والاستراتيجية \_ صفات رجل المخابرات \_ تعلم لغة العدو \_ استخدام (الشفرة) \_ الكتمان والمحافظة على الأسرار – غرس وعى الأمن والسرية بالتربية والتوعية \_ دور الفرد ودور الدولة .

#### ٢٢ ـ التاريخ الحربي الإسلامي : \_

دراسة معارك الإسلام من عصر النبوة إلى نهاية عصر الفتوحات طبقا للأسلوب العلمي لدراسة التاريخ الحربي .

# ثانيا : تطبيق مبادئ العسكرية الإسلامية في التدريب والتعليم العسكرى : \_

ويتم تطبيق مبادئ العسكرية الإسلامية في التدريب والتعليم العسكرى ابتداء من مرحلة التعليم الأساسي للمواطن الذي ينخرط في سلك الجندية أو يلتحق بالكلية العسكرية الى مختلف أوجه العمل في الجيوش مع إجراء ما يقتضيه ذلك من تعديلات أو تغييرات في

ومن أهم ما يحقق ذلك إنشاء مركز الدراسات الاستراتيجية الذى يمكنه تنظيم الافادة منهم إلى اقصى حد لصالح المسلمين ، وليس من شك أيضاً فى أن الخبراء العسكريين المسلمين أقدر من غيرهم من الأجانب وأولى بقيادة عمليات البحث والدراسة والابتكار والتطوير بما يتلاءم مع الظروف الموضوعية لبلاد الاسلام .. وبذلك نعوض سنوات التخلف بسرعة ، ونلحق بركب التقدم والتطور ، وبني لأمتنا القدرات الدفاعية الذاتية .

# ٤ تعميم الخبرات العسكرية المكتسبة في الداخل والخارج على الأمة الاسلامية من خلال ما يلى :

- (أ) متابعة التطورات العلمية والتقنية في المجال الحربي وارشاد الدول الاسلامية إلى ما يصلح لها منها طبقاً لظروفها واوضاعها الاستراتيجية .
- (ب) عقد الندوات والمؤتمرات العلمية دورياً لبحث ودراسة القضايا المتعلقة بالدفاع.
- (جـ) تشجيع المفكرين العسكريين المسلمين على البحث والتأليف في العلوم العسكرية .
- (د) تشجيع حركة الترجمة لافادة المسلمين من البحوث الأجنبية في العلوم العسكرية.

# رابعاً: نشر الثقافة العسكرية على أوسع نطاق:

إن المعرفة العسكرية لم تعد في هذا العصر وقفاً على الرجال

#### ١٩ ـ الصناعة الحربية:

صناعة الحديد والصلب \_ الصناعة الثقيلة كأساس للصناعة الحربية \_ البحث العلمي والتقدم التقني (التكنولوجي) .

# • ٢ - رعاية المقاتلين والشهداء وضحايا الحرب :

مبدأ التكافل فى الاسلام ـ مسئولية الدولة ـ مسئولية المسلمين بعضهم عن بعض .

# ٢١ ـ المخابرات والأمن ومقاومة الجاسوسية :

المخابرات التكتيكية والاستراتيجية \_ صفات رجل المخابرات \_ تعلم لغة العدو \_ استخدام (الشفرة) \_ الكتمان والمحافظة على الأسرار – غرس وعى الأمن والسرية بالتربية والتوعية \_ دور الفرد ودور الدولة .

#### ٢٢ ـ التاريخ الحربي الإسلامي : \_

دراسة معارك الإسلام من عصر النبوة إلى نهاية عصر الفتوحات طبقا للأسلوب العلمي لدراسة التاريخ الحربي .

# ثانيا : تطبيق مبادئ العسكرية الإسلامية في التدريب والتعليم العسكرى : \_

ويتم تطبيق مبادئ العسكرية الإسلامية في التدريب والتعليم العسكرى ابتداء من مرحلة التعليم الأساسي للمواطن الذي ينخرط في سلك الجندية أو يلتحق بالكلية العسكرية الى مختلف أوجه العمل في الجيوش مع إجراء ما يقتضيه ذلك من تعديلات أو تغييرات في

بالتنسيق مع وزارات الدفاع بتحديد ما يدخل فى مفهوم «الثقافة العسكرية العامة» ثم تنظيم عملية نشرها على الناس بمختلف وسائل الاعلام .

٢ أن يتم تقديم موضوعات الثقافة العسكرية في المدارس
 والجامعات .

٣\_ ونقترح أن يكون من بين هذه الموضوعات ما يلي :

(أ) الأمن: أهمية المحافظة على الأسرار ومنع ترويج الشائعات.

(ب) الحرب النفسية : مفاهيمها ـ اهدافها ـ اساليبها ـ طرق الوقاية منها .

(ج) الجاسوسية \_ أساليبها \_ دور المواطن في معاونة الدولة في مكافحتها .

(د) الانضباط: كمطلب عام لا ينحصر في الاطار العسكري وحده.

(هـ) الدفاع الشعبي عن المنشآت الحيوية وأعمال الاسعاف والانقاذ واطفاء الحرائق.



# الفهـرس

| فحة   | ( <del></del>                                  |
|-------|------------------------------------------------|
| ۲     | مهيد                                           |
| ٥     | و قائد المدرسة العسكرية الاسلامية              |
| 17    | و بناء شخصية المقاتل                           |
| ۳.    | • جوهر عملية اعداد المقاتل                     |
| ٤١    | • مدرسة القيادة الاسلامية                      |
| ۰۰    | <ul> <li>التأهب والاستعداد القتالى</li> </ul>  |
| 37    | • ردع الأعداء                                  |
| VV    | <ul> <li>استطلاع أحوال العدو</li> </ul>        |
| ۲۸    | <ul> <li>ادارة المعركة ضد عدو متفوق</li> </ul> |
| 1 • 1 | • الأمن ومقاومة الجاسوسية                      |
| 114   | • القدوة المثلى في الادارة الحربية             |
| ۲۰    | <ul> <li>الحرب النفسية</li> </ul>              |
| 42    | <ul> <li>تطویر الحیش</li> </ul>                |

